كِتَابُ مُجَمّعُ اللّطائِفِ العَرْشِيّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْحَبَشِيَّةِ عَلَى يَتِيمَةِ عَقْدِ الْجَوَاهِرِ القرشية عَلَيْهِ مِنْ أَنْفَاسِ الإِمَامِ الحَبِيبِ عَلِيّ بن مُحَمّدٍ بن حُسَيْنِ الْحَبَشِيّ الحَبِيبُ مُحَمَّدِ بن عَيْدَرُوسَ الْحَبَشِي

# الحِزْبُ الأُوَّلُ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أُوَّلِ مُتَلَقِّ لِفِيضِكَ الأُوَّلِ، وَأَكْرَمِ حَبِيبٍ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ مُتَلَقِّ لِفِيضِكَ الأُوَّلِ، وَأَكْرَمِ حَبِيبٍ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ فَتَفَضَّلْ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَحِزْبِهِ، مَا دَامَ تَلَقِّيهِ مِنْكَ وَتَرَقِّيهِ إِلَيْكَ، وَإِقْبَالُكَ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُهِ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُهِ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُهِ عَلَيْكَ، وَإِقْبَالُكَ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُهِ عَلَيْكَ، وَاقْبَالُهِ عَلَيْكَ، صَلَاةً عَلَيْكَ، وَشُهُودُهُ لَكَ وَانْطِرَاحُهُ لَدَيْكَ، صَلَاةً عَلَيْكَ، وَشُهُودُهُ لَكَ وَانْطِرَاحُهُ لَدَيْكَ، صَلَاةً نَشْهَدُكَ بِهَا مِنْ مِرْآتِهِ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَى حَضْرَتِكَ مِنْ مَرْآتِهِ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَى حَضْرَتِكَ مِنْ مَنْ مَرْآتِهِ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَى حَضْرَتِكَ مِنْ مَوْلَةِهِ، وَنَصِلُ بِهَا إِلَى حَضْرَتِكَ مِنْ مَوْلِينَ وَمِنْهُ بِالمَدَدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ. مَنْكَ وَمِنْهُ بِالمَدَدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ. مَنْكَ وَمِنْهُ بِالمَدَدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ وَسِيلَةٍ إِلَيْكَ، وَأَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِزْبِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَوْدَعِ اللَّهُمَّ وَأُوْضَحْتَ اللَّمَانَةِ، وَأُوْضَحْتَ اللَّمَانَةِ، وَأُوْضَحْتَ

بُرْهَانَهُ، وَشَيَّدْتَ أُرْكَانَهُ، جَامِعِ الكَمَالِ، وَمُفِيضِ النَّوَالِ، وَسَادِنِ حَضْرَةِ الجَلَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِزْبِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ العِلْمِ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَالتَّعْرِيفِ، وَنَاطِقِ الحِكْمَةِ فِي مَشْهَدِ التَّعْرُيفِ، وَنَاطِقِ الحِكْمَةِ فِي مَشْهَدِ التَّعَرُّفِ وَمَظَهَرِ التَّكْلِيفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِرْبهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَمَعْتَ لَهُ الفَضْلَ الأُوَّلَ وَالآخِرَ، وَأَنْزَلْتَهُ مِنَ القُرْبِ مِنْكَ وَالدُّنُوِّ إِلَيْكَ المَنْزِلَ الفَاخِرَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَالدُّنُوِّ إِلَيْكَ المَنْزِلَ الفَاخِرَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِرْبِهِ، صَلَاةً نَعْرُجُ بِهَا فِي مَدَارِج وِدَادِهِ، وَنُدْرِكُ بِهَا أَلَى مَدَارِج وِدَادِهِ، وَنُدْرِكُ بِهَا الْحَظِّ الوَافِرَ مِنْ عِنَايَتكَ الْحَاصَّةِ وَالسَطَةِ إِمْدَادِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طُوْرِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طُوْرِ تَجَلِّياتِك، وَمَظْهَرِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَذَاتِك، حَائِزِ الشَّرَفِ الكَامِلِ لَدَيْك، وَالمُنَادَى لَهُ بِالوَحْدَانِيَّةِ فِي الشَّرَفِ الكَامِلِ لَدَيْك، وَالمُنَادَى لَهُ بِالوَحْدَانِيَّةِ فِي

أُوْصَافِهِ وَأَفْعَالِهِ وَذَاتِهِ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَهْوَ فِي الوَحْدَةِ مَظْهَرُ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَفِي الوِجْهَةِ قِبْلَةُ صَمَدَانِيَّتِكَ، قَرَّبْتَهُ حَيْثُ كَانَ القُرِبُ فَرْدَاً، ثُمَّ سَرَدْتَ مَحَاسِنَهُ الَّتِي خَصَّصْتَهُ بِهَا عَلَى أَهْل حَضْرَتِكَ سَرْدَاً، فَذَهَلَ التَّاظِرُونَ إِلَى تِلْكَ المَحَاسِن وَأَخَذَ كُلِّ مِنْهَا بِنَصِيبِهِ، وَبَرَزَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُلْقِي عَلَى أَهْلِ مَعَاقِدِ العِزِّ بَعْضَ أَسْرَارٍ حَبِيبِهِ، الَّتي أُمَرْتَهُ بِإِبْلَاغِهَا إِلَيْهِمْ، وَأَذِنْتَ لَهُ فِي بَتِّهَا عَلَيْهِمْ، فَهُوَ الأَمِينُ وَالأَمَانَةُ صِفَتُهُ، وَهُوَ الكَريمُ وَالكَرَامَةُ خُلُقُهُ، أَفَاضَ بَعْدَ مَا صَدَرَ مِنْ حَضْرَتِكَ، عَلَى مَنْ أَسْعَدَهُ اللهُ فِيوضَاتِ مِنَّتِكَ، فَأَشْرَقَتْ فِي الْحَافِقِينِ بِوَجَاهَةِ هَذَا العَبْدِ المُقَرَّبِ إِلَيْكَ أَنْوَارُ مِلَّتِكَ، فَصَلِّ -يَا رَبِّ- عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً مُسْتَمِرةً يَزْدَادُ بِهَا رُوحُهُ ابْتِهَاجَاً، وَيَنْفَتِحُ لَهُ بِهَا بَابُ يَتَرَقَّ فِيهِ مِنَ القُرْبِ مِنْكَ وَالدُّنُوِّ إِلَيْكَ زِيَادَةً عَلَى مَا آتَيْتَهُ مِعْرَاجَاً، يُدْرِكُ فِي ذَلِكَ التَّرَقِي غَايَةً أُمَلِهِ، وَتَعُودُ عَلَىَّ وَعَلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِي مِنْ ذَلِكَ التَّرَقِّي عَائِدَةُ الاتِّصَالِ الكَامِلِ بِهِ فِي مَظَاهِرِ خُلُقِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ، أَكْتَسِبُ بِهَا التِّحَادَا ذَاتِيَّا بِهِ لَا يَغِيبُ عَنْ وَعَمَلِهِ، أَكْتَسِبُ بِهَا التِّحَادَا ذَاتِيَّا بِهِ لَا يَغِيبُ عَنْ نَظرِي شُهُودُه، وَلَا أُرِدُ مَوْرِداً إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ لِي فِيهِ وَرُودُه، فَإِنِّ أُشْهِدُ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَة وَرُودُه، فَإِنِّ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَة عَرْشِكَ أَنِّي أُشْهِدُكَ وَأُشِهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَة عَرْشِكَ أَنِّي أُشْهِدُكَ وَأُحِبُ هَذَا الحَبِيبَ لِحُبِّكَ، فَإِنْ عَرْشِكَ أَنِي أُحِبُّكَ وَأُحِبُ هَذَا الحَبِيبَ لِحُبِّكَ، فَإِنْ صَدَقْتُ فِيمَا ادَّعَيْتُ وَالصِّدْقُ مَحْبُوبُكَ، وَإِنْ تَخَيَّلَ صَدَقْتُ فِيمَا ادَّعَيْتُ وَالصِّدْقُ مَحْبُوبُكَ، وَإِنْ تَخَيَّلَ لِي مَا ذَكَرْتُ.

فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لِهَذَا الْحَيَالِ حَقِيقَةً تُلْحِقُنِي بِهَا بِالصَّادِقِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. تُلْحِقُنِي بِهَا بِالصَّادِقِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِاللِّسَانِ الْجَامِعَةِ، فِي الْجَامِعَةِ، صَلَاةً تَمُدُّ بِهَا جِسْمِي مِنْ جِسْمِهِ، وَقَلْبِي مِنْ قَلْبِهِ، وَرُوجِي مِنْ رُوجِهِ، وَسِرِّي مِنْ سِرِّهِ، وَعِلْمِي مِنْ عَلْمِهِ، وَعَمَلِي رُوجِهِ، وَسِرِّي مِنْ سِرِّهِ، وَعِلْمِي مِنْ عِلْمِهِ، وَعَمَلِي مِنْ عَمْلِهِ، وَخُلُقِي مِنْ خُلُقِهِ، وَوِجْهَتِي مِنْ وِجْهَتِهِ، وَنِعُودُ بَرَكَاتُهَا وَنِيَّتِي مِنْ نِيَّتِهِ، وَقَصْدِي مِنْ قَصْدِهِ، وَتَعُودُ بَرَكَاتُهَا عَلَى وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِ وَعَلَى أَهْلِ وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى أَهْلِ وَعَلَى أَهْلِ

عَصْرِي، يَا نُورُ يَا نُورُ اجْعَلْنِي نُورًا جِحَقِّ النُّورِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَتَجَدَّدُ بِهَا سُرُورُهُ، وَيُشْرِقُ بِهَا قَلْبِي سُرُورُهُ، وَيُشْرِقُ بِهَا قَلْبِي نُورُهُ، وَيُشْرِقُ بِهَا قَلْبِي نُورُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ كَائِنٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَوَّنَتُهُ كَلِمَةُ: كُنْ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا فِيهِنَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِلِسَانِ كُلِّ عَارِفٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ جُزْئِيَّاتِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا، وَلَا يَنْحَصِرُ عَدَدُهَا، وَلَا يَنْتَهِي أَمَدُهَا.

اللَّهُمَّ بَلِّغُهُ مِنْ شَرِيفِ صَلَوَاتِي، مَا يَرْجَحُ بِهِ مِيزَانَ حَسَنَاتِي، وَتَعُودُ بَرَكَاتُ ذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ وَيَعُودُ بَرَكَاتُ ذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ وَضِفَاتِهِ عَلَى صِفَاتِي، وَأَعْمَالِهِ عَلَى أَعْمَالِي، وَنِيَّاتِهِ عَلَى نِيَّاتِي، وَسَاعَاتِهِ عَلَى سَاعَاتِي، وَلَحَظَاتِهِ عَلَى عَلَى نِيَّاتِي، وَلَحَظَاتِهِ عَلَى لَخَطَاتِهِ عَلَى لَحَوْنَ مَجْلَى تَجَلِّيَاتِي، فِي جَمِيعِ لَحَوْنَ مَجْلَى تَجَلِّيَاتِي، فِي جَمِيعِ حَالَاتِي، فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي.

اللَّهُمَّ أُوْصِلْنِي بِمَنْ يُوصِلُنِي إِلَيْكَ، وَاجْمَعْنِي بِمَنْ يُوصِلُنِي إِلَيْكَ، وَاجْمَعْنِي بِمَنْ يَجْمَعُنِي اللَّعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يَجْمَعُنِي عَلَيْكَ، وَيَسِّرْ لِي مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يُوجِبُ لِي الرُّلْفَى لَدَيْكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِاللِّسَانِ الجَامِعَةِ، فِي الحَضْرَةِ الوَاسِعَةِ، عَلَى عَبْدِكَ الجَامِعِ لِلكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، الوَاسِعِ فِي المَشَاهِدِ الرُّوحِيَّةِ، عَدَدَ الحَرَكَاتِ الوَاسِعِ فِي المَشَاهِدِ الرُّوحِيَّةِ، عَدَدَ الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالخَطَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَعَدَدَ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَعَدَدَ صَلَوَاتِهِمْ، وَعَدَدَ الذَّاكِرِينَ لَهُ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَعَدَدَ صَلَوَاتِهِمْ، وَعَدَدَ الذَّاكِرِينَ لَهُ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَعَدَدَ صَلَوَاتِهِمْ، وَعَدَدَ الذَّاكِرِينَ لَهُ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَعَدَدَ صَلَوَاتِهِمْ، وَعَدَدَ الذَّاكِرِينَ لَهُ

وَعَدَدَ أَذْكَارِهِم، صَلَاةً يَقِرُّ نُورُهَا فِي أُذُنِي فَلَا تَعْصِي، وَيَقِرُّ تَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي عَيْنِي فَلَا تَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي اللَّهِ فَلَا يَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي اللَّهِ فَلَا يَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي قَلْبِي فَلَا يَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي قَلْبِي فَلَا يَعْصِي، وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي جَسَدَي كُلِّهِ فَلَا يَعْصِي. يَعْصِي، وَيَقِرُ نُورُهَا فِي جَسَدَي كُلِّهِ فَلَا يَعْصِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ المُنْبَسِطِ فِي الوُجُودِ، صَلَاةً يَنْفَتِحُ بِهَا البَابُ المَرْدُودُ، وَيَسْتَظِلُّ بِهَا المُصَلِّي تَحْتَ لِوَائِهِ المَعْقُودِ، فِي اليَوْمِ المَوْعُودِ، صَلَاةً لَا يَنْضَبِطُ لَهَا عَدَدُ فِي اليَوْمِ المَوْعُودِ، صَلَاةً لَا يَنْضَبِطُ لَهَا عَدَدُ مَعْدُودٌ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ مَحْدُودٍ، وَيُحْتَبُ بِهَا فِي مَعْدُودٌ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ مَحْدُودٍ، وَيُحْتَبُ بِهَا فِي دِيوَانِ الرُّكَعِ السُّجُودِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً لَا تَنْقَطِعُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَنْتَفِعُ بِهَا المُصَلِّ وَالسَّامِعُ وَالمُسْتَمِعُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

المَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ مُسْتَمِرَّةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسْلُكْ بِي فِي اتِّبَاعِهِ مَسْلَكَ الأَقْوِيَاءِ مِنَ المُتَّقِينَ، وَهَبْ لِي مِنْ عَجَبَّتِكَ وَمَحبَّتِهِ مَا أَدْرِكُ بِهِ مَنَازِلَ السَّابِقِينَ، مِنَ المُحِبِّينَ وَالمَحْبُوبِينَ، وَوَفِّقْني لِلأَعْمَالِ الصَّالِجَةِ وَالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَالمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ مَا أَكْتَبُ بِهِ فِي دِيوَانِ الكُمَّلِ مِنَ العِبَادِ الصَّالِحِينَ، وَاعْمُر قَلْبِي وَجَوارجِي بِمَا عَمَرْتَ بِهِ قُلُوبَ وَجَوَارِحَ عِبَادِكَ المُخْلِصِينَ، وَاجْعَلْ لِي قَدَمَاً رَاسِخاً فِي تَقْوَاكَ، وَسَبَبًا قَوِيًّا يُوصِلُنِي إِلَى مَا فِيهِ رضَاكَ، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ ودًّا وَفِي قُلُوبِ أُوْلِيَائِكَ مَوَدَّةً، وَوَفِّرْ حَظَّى مِنَ اليَقِينِ الكَامِلِ حَتَّى تَكُونَ الثِّقَةُ بِكَ لِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِي أَقْوَى عُدَّةٍ، وَاحْفَظْني مِنَ الانْقِطَاعِ بِغَيْرِكَ عَنْكَ فِي جَمِيعِ شُؤُونِي، وَكُنْ حَارِساً لِي فِي جَمِيعِ أَطْوَارِي مِنْ جَمِيعِ الأَسْوَاءِ وَالْفِتَنِ الظَّاهِرَةِ

وَالْبَاطِنَةِ فِي جِسْمِي وَقَلَبِي وَدُنْيَايَ وَدِينِي، وَثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فِي مُعَامَلَتِكَ، وَاسْلُكْ فِي مَسَالِكَ الصَّادِقِينَ فِي خِدْمَتِكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِي بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِي بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ، وَإِذَا أَسَأْتُ فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِي، وَإِذَا أَسَأْتُ فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِي، وَإِذَا أَدْنَبْتُ فَاغْفِرْ ذَنْبِي، وَتَدَارَكْنِي بِالتَّوْبَةِ الْحَالِصَةِ مَنْهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ فِي دَرَجَاتِ المُقَرَّبِينَ مِنَ اللهُدَاةِ المُهْتَدِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ثَلَاثًا).

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خُلَاصَةِ الجَوْهَر الإِنْسَانِيِّ، وَمُسْتَوْدَعِ سِرِّ العِلْمِ الفُرْقَانِيِّ، وَفَاتِحِ بَابِ الاتِّصَالِ الرُّوحَانِيِّ بِالمَقَامِ العِيَانِيِّ، حَيَاةً رُوحِ الوُجُودِ الخُلْقِيِّ، وَسِرِّ مَعْنَى الشُّهُودِ الحَقِّيِّ، مَجْمَعِ الكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَسَاقِي كُؤُوسِ الاتِّصَالَاتِ العِرْفَانِيَّةِ، فِي مَدَارِجِ القُرْبِ الذَّاتِي مِنَ الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ، مَظْهَرَ شُؤُونِ عِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَسِرِّ ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾.

سَمِير المَعَانِي الكُلِّيَّةِ، وَبَشِيرِ الدَّوَاعِي القَلْبِيَّةِ، بِنَاطِقِ الحِكْمَةِ الاخْتِصَاصِيَّةِ، فِي رَفْرَفِ القُدْسِ الأَقْدَسْ، فِي مَجَالِ القُرْبِ الأَنْفَسِ، صَلَاةً يَقِفُ عَلَى نَتَاجِهَا مَنْ سَهَّلَتْ لَهُ العِنَايَةُ الأَزَلِيَّةُ الصُّعُودَ عَلَى مَعَارِجِهَا، صَلَاةً لَا غَايَةَ تَنْتَهِي إِلَيْهَا وَلَا حَدَّ يَضْبِطُهَا وَلَا حَصْرَ يَجْمَعُ عَلَيْهَا، تَفْتَحُ لِلمُصَلِّي بَابَ المُوَاصَلَةِ بِالمَقَامِ المُحَمَّدِيِّ، فِي مَجْلَى الظُّهُور الأُحَدِيِّ، وَتَنْحَصِر لَهُ بِهَا المَشَاهِدُ فِي مَشْهَدٍ، وَتَجْتَمِعُ لَهُ بِهَا المَحَامِدُ فِي مُحَمَّدٍ، وَيَقْوَى بِهَا عَلَى التَّلَقِّي رُوحُهُ وَقَلْبُهُ، وَيَظْهَرُ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ الحَبِيبِ فِي تَوَجُّهَاتِهِ وُدُّهُ وَحُبُّهُ، يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ، أَدْخِلْنِي عَلَيْكَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَشَرِّفْنِي بِكَشْفِ الحِجَابِ، عَنْ سَمِيرِ حَضْرَةِ قَابَ، فِي مَقَامِ الاقْتِرَابِ، يَا كَرِيمُ يَا وَهَابُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ بَابِ رَحْمَةِ اللهِ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

اللهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ المَحْبُوبِ، الَّذِي تَتَعَشَّقُهُ الأَرْوَاحُ وَتَحِنُّ إِلَيْهِ القُلُوب، صَلَاةً مُسْتَمِرَّةَ التِّكْرَارِ، فِي جَمِيعِ آنَاءِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعْتَ فِيهِ مِنْ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ مَا لَمْ تَجْمَعْهُ فِي غَيْرِهِ.

#### الحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ السَّبْتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ دَائِرَةِ الوَّجُودِ الحَقِّي، صَلَاةً الوُجُودِ الحَقِّي، صَلَاةً نَصْعَدُ بِهَا فِي المِعْرَاجِ الحُبِّي مَدَارِجَ الإِقْبَالِ الصَّدْقِي، وَيَمْتَزِجُ بِهَا العِلْمُ اليَقِينِيُّ فِي المَشْرَبِ الضَّدْقِ، وَيَمْتَزِجُ بِهَا العِلْمُ اليَقِينِيُّ فِي المَشْرَبِ الذَّوْقِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُبَلِّغِ عَنِ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُبَلِّغِ عَنِ اللهِ آيَاتِهِ، عَدَدَ جَمِيعِ عِبَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ الخَالِصِ وَالمُخْلِصِ، الهَادِي المُؤْمِنِينَ طَرِيقَ نَجَاتِهِمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمُلَتْ عُبُودِيَّتُهُ، وَصَحَّتْ وُصْلَتُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَقَّ فِي اللَّهُمَّ صَلَّاةً نَسْلَمُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ اللَّعُبُودِيَّةِ أَعْلَا مَقَامٍ، صَلَاةً نَسْلَمُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ العَّبُودِيَّةِ وَنَدْخُلُ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ، عَدَدَ الآفَاتِ وَنَدْخُلُ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ، عَدَدَ

أَهْلِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مَحْبُوبِينَ لَهُ. بِهَا مَحْبُوبِينَ لَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيَاةِ الأَرْوَاحِ، وَمِفْتَاحِ بَابِ الانْشِراحِ، وَجَامِعِ الفَتْحِ مِنَ الفَتَّاحِ، وَطَالِعِ النُمْنِ وَالصَّلاجِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَرِيبِ مِنَ التَّهِرِيبِ مِنَ الْحَبِيبِ، وَالْحَبِيبِ، وَالْحَبِيبِ، وَالْحَبِيبِ مِنَ الْحَبِيبِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ المَخْلُوقَاتِ، وَخَيْرِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، النُّورِ المَّهْ فُورَ الإِسْلَامِ، وَحَيَاةِ الرُّوحِ التَّامِّ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ وَنُورِ الإِسْلَامِ، وَحَيَاةِ الرُّوحِ وَالأَجْسَامِ، الغَنِيمَة الكُبْرَى فِي الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، وَالأَجْسَامِ، الغَنِيمَة الكُبْرَى فِي الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، حَيْبُوبِ اللهِ فِي الوُجُودِ، الَّذِي لَا يَزَالُ فِي سُعُودٍ، وَأَفْضَلِ كُلِّ مَوْجُودٍ، بَابِ المَعَانِي، وَحَائِزِ سِرِّ وَأَفْضَلِ كُلِّ مَوْجُودٍ، بَابِ المَعَانِي، وَحَائِزِ سِرِّ المَثَانِي، كَيَاةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، المَثَانِي، حَيَاةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، المَثَانِي، حَيَاةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ،

الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى فَضْلِهِ أَحَدْ، أَشْرَفِ مَوْلُودْ، وَأَكْرَمِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الوُجُود، مِنِّي أَلْفُ سَلَامٍ يَغْشَاهُ، هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الوُجُود، مِنِّي أَلْفُ سَلَامٍ يَغْشَاهُ، هُوَ وَمَن أَحَبَّهُ وَوَالَاهُ، أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَقِّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَقِّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَقِّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، الْحَامِدِ الْمَحْمُودِ، وَأَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ، المُبينِ، الْحَامِدِ المَحْمُودِ، وَأَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ، أَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ، أَشْرَفِ مُلِّ اللَّهُ الْعَالَمِينَ، الْحَامِدِ المَحْمُودِ، وَأَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَأَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَأَشْرَفِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوبُ إِلَّا بِوْدِّهِ، وَلَا تَنْتَهِضُ الْجَوَارِحُ إِلَّا بِوُدِّهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِنَاءَ فَقْرِي، وَحَيَاةً رُوحِي وَسُرُورَ قَلْبِي، وَنَجَاتِي فِي الدُّنْيَا وَاللَّذِيَةِ وَلَيْ اللَّنْيَا وَاللَّذِيَةِ وَاللَّذِيَةِ وَاللَّذِيَةِ وَاللَّذِيَةِ وَاللَّذِرَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَلْبِ الطَّاهِرِ، الجَامِعِ المَعْمُورِ، وَالسِرِّ المَسْرُورِ، القَلْبِ الطَّاهِرِ، الجَامِعِ جَمِيعَ المَظَاهِرِ، وَالْحَائِزِ لِلسِّرِّ الأُوَّلِ وَالآخِرِ، وَالْحَائِزِ لِلسِّرِّ الأُوَّلِ وَالآخِرِ، وَالْجَامِعِ جَمَيعَ المَفَاخِرِ، النُّورِ وَالبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، الجَامِعِ جَمَيعَ المَفَاخِرِ، النُّورِ البَّاهِرِ، وَالبَحْرِ الزَّاخِرِ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ضَيْقٍ إِلَّا البَاهِرِ، وَالبَحْرِ الزَّاخِرِ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ضَيْقٍ إِلَّا نَقَسَهُ، وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا قَرَّبَهُ، حَيَاةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، نَقَسَهُ، وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا قَرَّبَهُ، حَيَاةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ،

الَّذِي مَا وَصَلَ رُتْبَتَهُ أَحَد، أَجَلِّ شَرِيفٍ، الحَبِيبِ الجَامِع لِجَمِيعِ المَجَامِعِ، نُورِ الكُوْنِ وَسِرِّهِ وَحَيَاتِهِ، سَعِدْنَا بِذِكْرِهِ، وَسُرَّتْ أَرْوَاحُنَا بِحَيَاتِهِ، لَا تَخْلُو الأَحْيَانُ عَنْ ذِكْرِهِ، القَلْبِ الوَاعِي، وَالْجَامِعِ لِلفَضْل فِي جَمِيعِ المَسَاعِي، الَّذِي قَصْرَ عَنْهُ بَاعِي، أَعْظَمِ دَاعِي، بَابِ الدُّخُولِ، إِلَى حَضْرَةِ الوُصُولِ، أَشْرَفِ مَنْ دَعَاهُ، وَأَكْرَمِ مَنْ نَاجَاهُ، عَامِرِ جَمِيعِ دَوَائِرِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ، الَّذِي تَفْرَحُ بِذِكْرِهِ الأَرْوَاحُ وَالأَجْسَامُ، كِتَابِ اللَّوْجِ المَحْفُوظِ، وَالسَّعْيِ المَشْكُورِ، وَالعَمَلِ المَبْرُورِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْيا بِهَا رُوحِي، وَيَقْوَى بِهَا قَلْبِي، رُوحِي، وَيَقْوَى بِهَا قَلْبِي، وَيَشْرِي سِرُّهَا فِي أَوْلَادِي وَأَهْلِي وَأَصْحَابِي، وَأَكُونُ بِهَا سَعِيدًا مَسْعُودًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَمِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ الْحَمِيدِ اللَّمِّ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهُ، وَلَا يَنْحَصِرُ اللَّرِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهُ، وَلَا يَنْحَصِرُ

عَدَدُهُ، أَشْرَفِ مَوْجودٍ، وَأَعْظِمِ مَوْلودٍ، الَّذِي شَرَّفَ كُلُّ مَوْلُودٍ، أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَأَقْرَبِ المُقَرَّبِينَ، وَأَفْضَلِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، أَشْرَفِ المُكَمَّلِينَ، وَأَفْضَل النَّاسِ أَجْمَعِينَ، السِّرِّ الَّذِي سَرَى فِي الأَرْوَاحِ وَالمَسَامِعِ، لَا تَحْيا القُلُوبُ إِلَّا بِذِكْرِهِ، لَا بَعِيدَ إِلَّا قَرَّبَهُ، أَقْرَبُ كُلِّ قَرِيبٍ، وَأَحَبُّ كُلِّ حَبِيبٍ، حَيَاةِ كُلِّ رُوحٍ، بَابِ الفَضْلِ وَالفُتُوحِ، وَالبَابِ العَظِيمِ المَفْتُوحِ، سِرِّ الأَسْرَارِ، وَنُورِ الأَنْوَارِ، وَمِفْتَاحِ بَابِ اليَسَارِ، وَجَامِعِ الكَمَالِ، حَيَاةِ الرُّوحِ وَالبَالِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَابِ الفَلَاحِ، وَالدَّاعِي إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الصَّلَاجِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ بِوَظَائِفِ العِبَادَةِ كُلِّهِا لِلمَعْبُودِ، المُنْبَسِطَةِ أَسْرَارِ دَعْوَتُهِ فِي الوُجُودِ، وَمَظْهَرِ السِّرِّ الذَّاتِي وَالمَظْهَرِ دَعْوَتُهِ فِي الوُجُودِ، وَمَظْهَرِ السِّرِّ الذَّاتِي وَالمَظْهَرِ

الصِّفَاتِي مِنْ مَجَالِ الشَّهُودِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَبِّ المَحْبُوبَاتِ، وَأَشْرَفِ المَحْلُوقَاتِ، وَأَفْضَلِ أَهْلِ الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ. الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَعْوَامِ وَشُهُورِهَا، وَعَدَدَ الأَيَّامِ وَشُهُورِهَا، وَعَدَدَ الأَيَّامِ وَسَاعَاتِهَا، وَعَدَدَ الأَيَّامِ وَسَاعَاتِهَا، وَحَدَدَ السَّاعَاتِ وَدَقَائِقِهَا، صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً مَدَى الأَعْوَامِ وَشُهُورِهَا، وَمَدَى الشُّهُورِ وَأَيَّامِهَا، وَمَدَى الشُّهُورِ وَأَيَّامِهَا، وَمَدَى الشَّهُورِ وَأَيَّامِهَا، وَمَدَى السَّاعَاتِ وَدَقَائِقِهَا، وَمَدَى السَّاعَاتِ وَدَقَائِقِهَا، وَمَدَى السَّاعَاتِ وَدَقَائِقِهَا،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَبِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَبِّ الأَخْبَابِ، الَّذِي ذِكْرُهُ يُنَوِّرُ الأَلْبَابَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَجْدِسٍ إِلَّا وَطَابَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ اللَّمْخُلُوقَاتِ، وَخَيْرِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، الَّذِي فِي كَفَالَتِهِ الأَحْيَاءُ وَالأَمْوَاتُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ التَّامِّ، المُضِيءِ فِي الظَّلَامِ. المُضِيءِ فِي الظَّلَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الكَّمَالَاتِ الخَلْقِيَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ البَرِيَّةِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَيْهِ صَلَاةً مُوصِلَةً إِلَيْهِ، جَامِعَةً عَلَيْهِ، يَتْلُوهَا اللِّسَانُ، وَيَتَّصِلُ بِعِلْمِهَا الجَنَانُ، وَتَنْبَعِثُ أَسْرَارُهَا فِي الأَرْكَانِ، فَتَجْمَعُ الْجَنَانُ، وَتَنْبَعِثُ أَسْرَارُهَا فِي الأَرْكَانِ، فَتَجْمَعُ الْجَنَانُ، وَتَنْبَعِثُ أَسْرَارُهَا فِي الأَرْكَانِ، فَتَجْمَعُ الْجَنَانُ، وَالْجَوَارِحَ عَلَى الْقَلْبَ عَلَى شُهُودِهِ، وَالسِّرَّ عَلَى نُفُوذِهِ، وَالجَوَارِحَ عَلَى الْقَلْبَ عَلَى شُهُودِهِ، وَالسِّرَّ عَلَى نُفُوذِهِ، وَالجَوَارِحَ عَلَى الْقَلْبَ عَلَى شُهُودِهِ، وَالسِّرَّ عَلَى نُفُوذِهِ، وَالجَوَارِحَ عَلَى الْقَلْبَ عَلَى شُهُودِهِ، وَالسِّرَ عَلَى نُفُوذِهِ، وَالجَوَارِحَ عَلَى الْقَلْبَ مَا تَحَمَّلَتْ، وَالصِّدْقِ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ مَنْ عَامَلَةِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الأَعْلَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ فِي

مِحْرَابِ العُبُودِيَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا طَلَعَتْ نُجُومٌ، وَبَرَزَتْ مِنْ مَكْنُونِ الْعَيْبِ عُلُوم، وَاتَّصَلَ مُحِبُ بِحَبِيبِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا قَرَّتْ بِلُقْيَا ذَاتِهِ العَلِيَّةِ عَيْنُ حَرِينٍ، وَنَثَرَتْ عَبِيرَ شَمَائِلِهِ أَقْلَامُ الكَاتِبِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِ المَخْزُونِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَعَدَدَ مَا هُوَ كَائِنُ فِي سِرَّكَ المَكْنُونِ، صَلَاةً تُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا كَائِنُ فِي سِرَّكَ المَكْنُونِ، صَلَاةً تُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا مَنْ أَمْرُهُ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّونِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَتْبُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَتْبُوعِ الأَرْوَاحِ فِي تَعَيُّنَاتِهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَمْتَلِي بِهَا قَلْبِي خَشْيَةً وَمُحَبَّةً وَيَقِين. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، مَنِ اصْطَفِيتَهُ اصْطَفَاءً لَا يُسَاوِيهِ فِيهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَنْزَلْتَهُ فِي كَشَاوِيهِ فِيهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَنْزَلْتَهُ فِي حَضَرَاتِ قُرْبِكَ مَنْزِلَةَ مَا وَصَلَ إِلَيْهَا أَحَدُ مِنْ عِبَادِكَ، وَجَمَعْتَ لَهُ الشَّرَفَ الذَّاتِيِّ وَالصَّفَاتِيّ، وَالصَّفَاتِيّ، وَأَقَمْتَهُ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِكَ بِلِسَانِ التَّبْلِيغِ الكُلِّي، وَأَقَمْتَهُ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِكَ بِلِسَانِ التَّبْلِيغِ الكُلِّي، وَأَقَمْتَهُ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِكَ بِلِسَانِ التَّبْلِيغِ الكُلِّي، وَأَهْدِ إِقْبَالِكَ عَلَى عِبَادِكَ فِي المَجْلَى مُعْرِبًا عَنْ شَوَاهِدِ إِقْبَالِكَ عَلَى عِبَادِكَ فِي المَجْلَى الاَمْتِنَانِيّ، فِي حَالِ الأَوْقَاتِ وَمَاضِيهَا وَالآتِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ، وَالدَّاعِي إِلَى الصَّوَابِ، حُجَّتِكَ وَالدَّاعِي إِلَى الصَّوَابِ، حُجَّتِكَ النَّالِغَةِ، وَبُرْهَانِكَ القَوِيِّ الأَقْوَى، وَدَعْوَتِكَ العَامَّةِ. البَّالِغَةِ، وَبُرْهَانِكَ القَوِيِّ الأَقْوَى، وَدَعْوَتِكَ العَامَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَنَقَّسَ صُبْحُ المَسَرَّةِ عَنْ وَجْهِ سَعِيدٍ، فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَعِيدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ فِي كُلِّ وَصْفٍ

حَمِيدٍ وَفِعْلِ سَدِيدٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، عَدَدَ أَضْعَافِ صَلَوَاتِ المُصَلِّينَ وَالمُصَلِّينَ وَعَدَدَ أَضْعَافِ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ وَالمُصَلِّيَاتِ، وَعَدَدَ أَضْعَافِ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَكَرَّرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَكَرَّرَ الجَدِيدَانِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَان. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ

اللهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا تَشَرَّفَتْ أَلْسُنُ الْخُطَبَاءِ بِذِكْرِهِ فَانْشَرَحَتْ بِهِ قُلُوبُ السَّامِعِينَ.
السَّامِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ

الكَمَالَاتِ الحَلْقِيَّة، وَأَشْرَفِ دَاعٍ دَعَى إِلَى الطَّرِيقِ السَّوِيَّةِ، بِلِسَانِ الإِرْشَادِ وَالتَّبْلِيغِ إِلَى جَمِيعِ البَرِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المَخْصُوصِينَ بِأَشْرَفِ خُصُوصِيَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِيَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، فِي كُلِّ مُقَيَّدٍ وَمُطْلَقٍ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَطُورِ التَّجَلِّيَاتِ الإِحْسَانِيَّةِ، وَمَظْهَر رَحْمَةِ اللهِ المَبْسُوطَةِ فِي الوُجُودِ الْخَلْقِيّ، حَامِل لِوَاءِ التَّبْلِيغِ بِاللِّسَانِ الصِّدْقِيِّ، فِي المَجْلَى الحَقِّى، وَمَجْلَى الشُّهودِ الامْتِنَانِيِّ، فِي المَقَامِ العِيَانِيِّ، المُعْرِبِ بِاللِّسَانِ الفُرْقَانِيِّ، عَنْ حَقَيقَةِ مَعْنَى المَثَانِيِّ، مَنْ دَعَا إِلَى اللهِ عَلَى البَصِيرَةِ النَّافِذَةِ، فَكَانَتْ بِهِ القُلُوبُ فِي مَجَال الاسْتِبْصَارِ لَائِذَة، وَعَنْ شَوَاهِدِ الْحَقِّ بِلِسَانِ الجَمْعِ آخِذَة، وَمِنْ شَرِّ عَوائِقِ الوُقُوفِ عَنْ التَّعَوُّذِ فِي الإِقْبَالِ عَائِدَة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً أَبَدَاً، لَا تُبْقِي فِي مَرَاتِبِ الأَعْدَادِ عَدَداً.

## الحِزْبُ الثَّالِثُ فِي يَوْمِ الأَّحدِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي شَرَّفَ الوُجُودَ بِوُجودِهِ، وَأَظْهَرَ الإِسْعَادَ فِي مَرَاتِبِ الإِسْعَادِ بِشَرَفِ سُعُودِهِ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّا اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّا اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَسَلَامًا يُقابِلَانِ كُلَّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِهِ عَلَيْهِ صَلَاةً وَسَلَامًا يُقابِلَانِ كُلَّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِهِ عِنْ مَظَاهِرِهِ بِمَعْنَى، ويَرْقُمَانِ فِي صَحَائِفِ حُبِّي لَهُ غَرِيبَ الشَّوْقِ إِلَى ذَاتِهِ فُرَادَى وَمَثْنَى.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى تِلْكَ الطَّلْعَةِ الزَّاهِرَةِ، وَالْعَيْنِ النَّاظِرَةِ، لِلْمَشَاهِدِ الرُّوحِيَّةِ فِي المَقَاعِدِ الفَاخِرَةِ، عَيْنِ التَّلَقِّياتِ فِي كُلِّ مَدَدٍ دَارَتِ الحَقائِقُ الفَاخِرَةِ، عَيْنِ التَّلَقِّياتِ فِي كُلِّ مَدَدٍ دَارَتِ الحَقائِقُ بِطَرَائِفِ نُثَارِهِ، وَرُوحٍ كُلِّ عَيْنٍ لَقَطَتِ الأَرْوَاحُ المُسْتَعِدَّةُ حَالِي ثِمَاره.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ المُسْتَجْمِعِينَ شَرَائِطَ الاقْتِدَاءِ، وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى صِرَاطِ الهِدَايَةِ فَكَانَ بِهِمْ لِلمُتَوَجِّهِينَ كَمَالَ الاهْتِدَاءِ. الاهْتِدَاءِ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانٍ، وَأَشْرَفِ الإِنْسِ وَالجَانِّ، العَبْدِ الخَالِضِ، المَمْنُوحِ جَمِيعَ الخَصَائِصِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ بَسَطَ فِي الوُّجُودِ بِسَاطَ دَعْوَتِهِ، وَفَتَحَ لِأَهْلِ الصَّدْقِ مِنْ أَثْبَاعِهِ الكَرَامِ أَبْوَابَ التَّعَلُّقِ بِاللهِ وَالانْقِطَاعِ فِي أَثْبَاعِهِ الكَرَامِ أَبْوَابَ التَّعَلُّقِ بِاللهِ وَالانْقِطَاعِ فِي خَدْمَتِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الَّذِي خَدْمَتِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الذِي خَدْمَتِهِ، الكَوْنُ بِوُجُودِهِ، وَأَشْرَقَتْ عَلَى صَفَحَاتِ تَشَرَّفَ الكَوْنُ بِوُجُودِهِ، وَأَشْرَقَتْ عَلَى صَفَحَاتِ اللهَ هُودِهِ.

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ، مَا فَاضَتْ بَرَكَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الصِّدْقِ فِي حُبِّهِمْ مِنْ ذَوِي الأَحْلَامِ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَوِي الأَحْلَامِ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ بَهْجَةِ الكَوْنَيْنِ، وَحَبِيبِهِ الَّذِي مَسْمَرُهُ وَمَقِيلُهُ فِي قَابِ قَوْسَيْنِ.

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا دَامَتْ وُفُودُ المَوَاهِبِ العَظِيمَةِ تَفِدُ إلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَالعَاشِقِينَ لِجُمَالِهِ وَالمُحِبِّينَ.

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى يَتِيمَةِ عِقْدِ أَهْلِ الشَّرَفِ وَالسِّعادَةِ، وَعَلَى وَالسِّعادَةِ، وَعَلَى وَالسِّعادَةِ، وَعَلَى وَالسِّعادَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينِ حَازُوا قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِي مَيْدَانِ الهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينِ حَازُوا قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِي مَيْدَانِ الوِلَايَةِ، وَحَفَّتْهُمُ بِالرِّعَايَةِ وَالحِمَايَةِ وَالكَلَاءَةِ عَيْنُ العِنَايَةِ، وَحَفَّتْهُمُ بِالرِّعَايَةِ وَالحِمَايَةِ وَالكَلَاءَةِ عَيْنُ العِنَايَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ حَبِيبٍ رَقَى صَهْوَاتِ المَعَارِجِ العُلْوِيَّةِ، وَأَجَلِّ رَسُولٍ سَعِدَتْ بِهِ صَهْوَاتِ المَعَارِجِ العُلْوِيَّةِ، وَأَجَلِّ رَسُولٍ سَعِدَتْ بِهِ سَائِرُ البَرِيَّة، مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا رَامَتْ هِمَّةُ سَالِكِ العُرُوجَ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا رَامَتْ هِمَّةُ سَالِكِ العُرُوجَ إِلَىٰ فَسَاعَدَتُهَا العِنَايَة، وَمَا بَرَزَ عَزْمُ عَبْدٍ إِلَى مَقْصَدٍ فَسُدِّ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرِفِ نَبِيٍّ وَأَكْرَمِ رَسُولٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَجَلِّ مَنْ يُرْتَجَى لِحُصُولِ السُّولِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَجَلِ مَنْ يُرْتَجَى لِحُصُولِ السُّولِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَحِرْبِهِ، مَا تَوَجَّهَتْ هِمَمُ أُولِي الهِمَمِ العَلِيَّةِ، وَتَابِعِيهِ وَحِرْبِهِ، مَا تَوَجَّهَتْ هِمَمُ أُولِي الهِمَمِ العَلِيَةِ، بِزَادِ الإِخْلاصِ وَحُسْنِ النِّيَّةِ، إِلَى بِقَاعِ المَرَاتِبِ الأُنْسِيَّةِ، وَجَاءَتْ ظَافِرَةً بِكُلِّ أُمْنِيَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى يَتِيمَةِ الجَوْهَرِ الإِنْسَانِيِّ، وَسُلْطَانِ أَهْلِ المَحَاضِرِ القُدْسِيَّةِ وَالعِلْمِ العِرْفَانِيِّ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، خَيْرِ عَبْدٍ سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، خَيْرِ عَبْدٍ فَاضَ مَدَدُهُ عَلَى جَمِيعِ العَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فَاضَ مَدَدُهُ عَلَى جَمِيعِ العَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا قَرَّتْ بِلُقْيَا ذَاتِهِ العَلِيَّةِ عَيْنُ حَزِينٍ، وَنَثَرَتْ عَبِيرَ شَمَائِلِهِ أَقْلَامَ الكَاتِبِينَ. عَيْنُ حَزِينٍ، وَنَثَرَتْ عَبِيرَ شَمَائِلِهِ أَقْلَامَ الكَاتِبِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ الأَعْيَانِ الحَلْقِيَّةِ، وَسِرِّ الأَسْرَارِ العِرْفَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحبيبِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سيِّد وَلَدَ عَدْنَانَ، وَأَشْرَفِ

الإِنْسِ وَالْجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ مَا طَلَعَتْ نُجُومٌ، وَبَرَزَتْ مِنْ مَكْنُونِ الْعَيْبِ عُلُوم، وَاتَّصَلَ مُحِبُّ بِجَبِيبِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أُوَّلِ قَابِلٍ لِلتَّجَلِّ مِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أُوَّلِ قَابِلٍ لِلتَّجَلِّي مِنَ الحَقِيقَةِ، أَشْرَفِ الحَليقَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَجَرْبهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَرَكَةِ التَّامَّة لِلوُجُودِ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، رُوحِ سِرِّ التَّعَيُّنَاتِ مِنْ كُلِّ مَعْنَى، وَعَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ المَوَارِدِ العِلْمِيَّةِ فِي كُلِّ مَعْنَى، وَعَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ المَوَارِدِ العِلْمِيَّةِ فِي كُلِّ مَعْنَى، وَعَيْنِ أَوْ أَدْنَى، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مَشْهَدِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ الصَّادِقِ فِي قِيلِهِ، المُبَلِّغِ رِسَالَتَكَ العَامَّةِ بِإِجْمَالِ القَوْلِ وَتَفْصِيلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِلَى كَافَّةِ الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى آلِهِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِلَى كَافَّةِ الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ التَّاعِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَحْبِهِ الفَائِزِينَ التَّاعِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَائِزِينَ مِنْهُ بِجَزيلِ الوِدَاد.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ مُتَبَوّءٍ أَعْلَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ مُتَبَوّءٍ أَعْلَا المَرَاتِبِ السَّعِيدَةِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْدَقِ نَاطِقٍ بِالكَلِمَاتِ السَّدِيدَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ تبِعَهُم بِالكَلِمَاتِ السَّدِيدَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ تبِعَهُم بِالْحُسَانِ فِي طَرائِقِهِم الحَمِيدَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةُ، وَالرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّكَةِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ المُقَرَّبِ النَّهُ المُعَبْدِ المُقَرَّبِ النَّذِي نَشَرَ اللهُ فِي الوُجودِ فَضائِلَهُ، العَبْدِ المُقَرَّبِ الَّذِي نَشَرَ اللهُ فِي الوُجودِ فَضائِلَهُ،

وأَظْهَرَ دَلائِلَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَرْبَابِ النُّفُوسِ النَّافُوسِ النَّامِلَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ بَلَغَ الرُّتْبَةَ المُّلْيَا مِنَ المَراتِبِ القُرْبِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ مَحْبُوبِ الحَضْرَةِ الأَحَدِيَّةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ سَلَكَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ السَّوِيَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْدِنِ الشَّرَفِ الأَصْلِي وَمُوصِلِهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَجَامِعِ أَشْتَاتِ الفَضْلِ الأَوَّلِ وَمُوصِلِهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَجَامِعِ أَشْتَاتِ الفَضْلِ الأَوَّلِ وَالآخِرِ فَلَا فَضْلَ لِذِي فَضْلٍ إلَّا مِنْ فَضْلِه، سَيِّدِي وَالآخِرِ فَلا فَضْلَ لِذِي فَضْلٍ إلَّا مِنْ فَضْلِه، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَدِّهِ والتَّابِعِينْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ عَرَفَ أَسْرَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ سَيِّدِي رَسُولِ التَّوْحِيدِ، وَتَحَلَّى بِكُلِّ خُلُقٍ حَمِيدٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الَّذِي سَعِدَ بِمَحَبَّتِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الَّذِي سَعِدَ بِمَحَبَّتِهِ ومُنْ تَبِعَهُم ومُنْ تَبِعَهُم ومُنْ تَبِعَهُم ومُنْ تَبِعَهُم ومُنْ تَبِعَهُم ومُنْ تَبِعَهُم

بِإِحْسَانٍ فِي ذَلِكَ المَسْلَكِ السَّدِيد.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ الخَاصِّ وَالنُّورِ المُبِينِ، وَاللِّسَانِ النَّاطِقِ بِالدَّعْوَةِ العَامَّةِ إِلَى جَمِيعِ العَالَمِينَ، سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ، وَصَحْبِهِ الأَعْلَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّاعِي الأَعَم، وَالبَابِ الأَعْظَمِ، فِي الدُّحُولِ إِلَى الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ، العَبْدِ المُنْفَرِدِ بِتَلَقِّي أَسْرَارِ تِلْكَ الحَضْرَةِ وَالمَخْصُوصِ المُنْفَرِدِ بِتَلَقِّي أَسْرَارِ تِلْكَ الحَضْرَةِ وَالمَخْصُوصِ المُنْفَرِدِ بِتَلَقِّي أَسْرَارِ تِلْكَ الحَضْرَةِ وَالمَخْصُوصِ بِمَعَارِفِ ذَلِكَ المَشْهَدِ، أَجَلِّ مُقَرَّبٍ وأَقْرَبِ قَرِيبٍ، فَريدٍ مَعَارِفِ ذَلِكَ المَشْهَدِ، أَجَلِّ مُقَرَّبٍ وأَقْرَبِ قريبٍ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَأَصْدَقِ الصَّادِقِينَ، خَيْر حَافِظٍ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَأَصْدَقِ الصَّادِقِينَ، خَيْر حَافِظٍ

أُمِينٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الدَّاعِينَ، وَخَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الدَّاعِينَ، وَخَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الطَّنبِيَاءِ وَالمَّابِعِينَ. الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِكَ، العَبْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَارَ الْحُالِصِ المُقَدَّمِ فِي حَضْرَاتِكَ، وَالمُبَلِّغِ عَنْكَ أَسْرَارَ آيَاتِكَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الجَامِعِ صَفَاتِ الكَمَالِ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَعْمَالِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ، وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالِكِي سَبِيلِهِ وَمُتَّبِعِي هَدْيِهِ وَمُقْتَفِى أَثْرِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ. وَعَادَاتِهِ. وَمُقَتَفِى أَثْرِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَرَسُولِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ نَجِيًّا لِحِضْرَتِكَ، وَاصْطَفِيتَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا لِحَلِيقَتِكَ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ بِتَمَامِهَا، وَكَانَ ابْتِدَاءَهَا وَاخْتِتَامَهَا، عَبْدُ عَجِزَتْ العُقُولُ، عَنِ ابْتِدَاءَهَا وَاخْتِتَامَهَا، عَبْدُ عَجِزَتْ العُقُولُ، عَنِ الوُصُولِ إِلَى كُنْهِ حَقَائِقِهِ الَّتِي أَكْرَمَهُ بِهَا مَوْلَاهُ، الوصُولِ إِلَى كُنْهِ حَقَائِقِهِ الَّتِي أَكْرَمَهُ بِهَا مَوْلَاهُ، وَوَقَفَتِ الأَلْبَابُ شَاخِصَةً إِلَى جَامِع مَحاسِنِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً ذَاتِيَّةً عَلَى هَذِهِ الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَالدُّرَّةِ الإِنْسَانِيَّةِ، مَحْبُوبِكَ الأَكْبَر، وَتَرْجُمَانِ عِلْمِكَ الَّذِي بَلَّغَ عَنْكَ فَبَشَر وَأَنْذَر، وَتَرْجُمَانِ عِلْمِكَ الَّذِي بَلَّغَ عَنْكَ فَبَشَر وَأَنْذَر، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ فِيمَا أَخْبَر، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَة وَالفَاهِمِينَ عَنْهُ مِنْ عِلْمِهِ مَا أَخْفَاهُ وَمَا أَظْهَر.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ جَمِيعِ الدَّوَائِر، وَسُلْطَانِ جَمِيعِ العَسَاكِر، وَمَظْهَرِ فَائِضِ النَّوَال، العَبْدِ الحَالِصِ النَّوَال، العَبْدِ الحَالِصِ الَّذِي لَا يُعرِبُ عَنْ حَقِيقَتِهِ قَوْلُ ذِي مَقَالٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ سَادِنِ

حَضْرَةِ الجَلَالِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَآلٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ المَقَامِ السَّامِي، النَّهِ النَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ العَرَبِيِّ القُرشِيِّ التِّهَامِيِّ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً وَارِدَةً مِنْهُ وَرَاجِعَةً إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً وَارِدَةً مِنْهُ وَرَاجِعَةً إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَلَاةً مُسْتَمِرَةً وَارِدَةً مِنْهُ وَرَاجِعَةً إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَلَاةً مُسْتَمِرَةً وَارِدَةً مِنْهُ سَلِكَ سَبِيلَهُمْ مِمَّنْ تَابَعَهُمْ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِمَّنْ تَابَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى اللهِ بِفِعْلِهِ وَمُتَّبِعِيهِ فِي بِفِعْلِهِ وَمَقَالِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمُتَّبِعِيهِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَفِعْلِهِ، وَالمُبَلِّغِ مَا أَوْدَعَهُ الْحَقُّ مِنَ الْحَقِّ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَالمُبَلِّغِ مَا أَوْدَعَهُ الْحَقُّ مِنَ الْعِلْمِ إِلَى أَهْلِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ وَالمُمْتَثِلِينَ قِيلَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَقى

الرُّتْبَةَ العَلِيَّة، فِي المَدَارِجِ القُرْبِيَّةِ، وَتَحَقَّقَ بِأَشْرَفِ مَقَامَاتِ العُبُودِيَّةِ وَالعَبْدِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَقَامَاتِ العُبُودِيَّةِ وَالعَبْدِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَادَاتِ البَريَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ العَبْدِ المُقَرَّبِ فِي المَجَالِ الذَّاتِيِّ الحَقِّيِّ، النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا تَعَطَّرَتْ بِنَشْرِ عَوَالِي ذِكْرِهِ أَسْمَاعُ المُحِبِّين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الْخَالِصِ المُتَبَوِّئِ أَعْلَا رُتْبَةٍ فِي القُرْبِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ إِمَامِ حَضْرَةِ الجَمْعِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ السَّويَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَرِ العُلومِ اللَّهُنَّةِ وَأَصْلِ إِمْدَادِهَا، وَبَابِ سَدَنَةِ حَضْرَةِ الأَحَدِيَّةِ بِمُقْتَضَى فِيضَانِ جُودِهَا، عَلَى الَّتِي تَحَقَّقَتْ بِحَقَائِقِ الشَّعِدَادِهَا، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الشَّهِ عُدَادِهَا، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ الله

الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّةِ الكِرَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ، سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا تَوَجَّهَتْ عَزِيمَةُ ذَوِي الْعَزِيمَةِ، إِلَى مَوَاطِنِ الْفَوْزِ مَا تَوَجَّهَتْ عَزِيمَةُ ذَوِي الْعَزِيمَةِ، إِلَى مَوَاطِنِ الْفَوْزِ وَالْعَنِيمَةِ، وَمَا تُلِيَتْ فِي مِنْبَرِ الْعَجِّ وَالثَّجِ، آيَةُ: ﴿ وَالْتَجْ، آيَةُ: ﴿ وَالْتَجْ، آيَةُ: ﴿ وَالْتَاسِ بِالْحُجَ ﴾.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ نَبِيٍّ وَأَكْرَمِ رَسُولٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الفُحُول.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى يَتِيمَةِ عِقْدِ الجَوْهَرِ

الإِنْسَانِيِّ، وَمَرْكَزِ دَائِرَةِ الجُودِ الحَقِّي وَالعِلْمِ الْإِنْسَانِيِّ، وَمَرْكَزِ دَائِرَةِ الجُودِ الحَقِّي وَالعِلْمِ العِرْفَانِيِّ، سَيِّدِي مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَفْضَلِ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ بِهِ يَقْتَدِي وَلَهُ يَتْبَعِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ مُرْتَقِي أَعْلَا المَقَامَاتِ القُرْبِيَّةِ، وَأَعْظَمِ مَحْبُوبٍ لِلْحَضْرَةِ المَقَامَاتِ القُرْبِيَّةِ، وَأَعْظَمِ مَحْبُوبٍ لِلْحَضْرَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالرُّتْبَةِ الأَصْلِيَّةِ، صَاحِبِ القَبْضَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالرُّتْبَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى السَّنِيَّةِ، سَيِّدِي وَحَبِيبِي عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى السَّنِيَّةِ، سَيِّدِي وَحَبِيبِي عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى البَرِيَّةِ، حَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الحَائِزِ جَمِيعَ الكَمَالَاتِ اللهِ وَصَحْبِهِ اللهِ وَصَحْبِهِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالسَّالِكِينَ مَسَالِكَهُمْ السَّويَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُلْطَانِ حَضْرَةِ الجَمْعِيَّةِ، فِي المَشَاهِدِ الحَقِّيَّةِ، وَالمُبَلِّغِ عَنِ الحَضْرَةِ الذَّاتِيَّةِ، عُلُومَهَا الغَيْبِيَّةِ، إلى حَاضِرِي تِلْكَ المَقَاعِدِ عُلُومَهَا الغَيْبِيَّةِ، إلى حَاضِرِي تِلْكَ المَقَاعِدِ العِنْدِيَّةِ، سَيِّدِي الفَرْدِ فِي مُنَازَلَاتِهِ، وَالوَاحِدِ فِي العَرْدِ فِي مُنَازَلَاتِهِ، وَالوَاحِدِ فِي

تَجَلِّيَاتِهِ، وَالمُعْرِبِ بِلِسَانِ الْحَضْرَةِ فِي الْحَضْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَضْرَةِ عَنْ أَسْرَارِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ الرُّوحِيَّةِ، السَّيِّدِ الكَامِلِ المَعْصُومِ، الَّذِي تُلَقِّي عَنْهُ غَرَائِبُ العُلُومِ، مَنْ أَوْقَفَتْهُ الأَقْدَارُ الأَزَلِيَّةُ مِنَ العِلْمِ عَلَى المَعْلُومِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَفِّرْ قِسْمَنَا مِنْ هَذِهِ العَطِيَّاتِ السَّنِيَّةِ، الَّتي نَشَرَتِ أَسْرَارَهَا اللَّسَانُ المُحَمَّدِيَّةُ، عَلَى المَخْصُوصِينَ بِصِدْقِ التَّعَلَّقَاتِ القَلْبِيَّةِ، بِالْحَضْرَةِ المُصْطَفَويَّة، أَحْمَدِ المَحْمُودِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالأَفْعَالِ وَالأَعْمَالِ وَالنَّيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ أُشْرَفِ البَريَّةِ، وَأَدْخِلْ مَعَهُ فِي شَرِيفِ تِلْكَ الصَّلَاةِ جَمِيعَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالذُّرِّيَة.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ، عَلَى أَشْرَفِ دَاعٍ إِلَى حَقَائِقِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، سَيِّدِي أَشْرَفِ دَاعٍ إِلَى حَقَائِقِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ فِي قِيلِهِ، وَالدَّاعِي إِلَى الحَقِّ وَإِلَى سُلُوكِ سَبِيلِهِ، لِسَانِ العِلْمِ وَالدَّاعِي إِلَى الحَقِّ وَإِلَى سُلُوكِ سَبِيلِهِ، لِسَانِ العِلْمِ

فِي جَمِيعِ مَظَاهِرِهِ، وَشَاهِدِ التَّبْلِيغِ فِي بَاطِنِ الأَمْرِ وَظَاهِرِهِ، وَشَاهِدِ التَّبْلِيغِ فِي بَاطِنِ الأَمْرِ وَظَاهِرِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَطَاهِرِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَأَحْبَابِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ البَرِيَّةِ، أَشْرَفِ عَبْدٍ حَازَ جَمِيعَ الكَمَالَاتِ الْخَلْقِيَّةِ، فِي المَرَاتِبِ القُرْبيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ العَبْدِ الخَالِصِ الَّذِي كَمُلَتْ فِيهِ العُبُودِيَّةُ، وَنَبَّهَتْ دَوَاعِي دَعْوَتِهِ العَامَّةِ مَنْ أَرَادَ اللهُ يَقَظَتُهُ مِمَّنْ حَفَّتْهُ سَوَابِقُ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً ذَاتِيَّةً، يُقَابِلُ كُلَّ جُزْئِيَّةٍ وَكُلِّيَّةٍ، مِنْ حَضْرَتِهِ المُحَمَّدِيَّة، بِكُلِّ أَمْنِيَّةٍ، وَتَعُودُ بَرَكَاتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ السَلَامِ عَلَى مَنْ صَدَقَ فِي المَحَبَّةِ وَأُخْلَصَ فِي الودادِ لِتلْكَ الدَّائِرةِ الأُحْمَدِيَّةِ، صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً لَا يَنْحَصِرُ عَدُّهَا وَلَا يُضْبَطُ حَدُّهَا بكَميَّةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ البَرِيَّةِ،

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ السَويَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ المُقَرَّبِ، وَالرَّسُولِ المُحَبَّبِ، سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَأَشْرَفِ الثَّهِ مُحَمَّدٍ بن وَأَشْرَفِ الثَّهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الله صَلَّى الله وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالله، صَلَّى الله وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالله،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ حَضْرَةِ الكَمَالِ، وَالرَّاقِي فِي الوَفَاءِ بِحَقِّ العُبُودِيَّةِ الرُّتَبِ العَوَالِ، سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ الجَامِعِ لِمَحَاسِنِ الخِصَالِ، وَحَمِيدِ الخِلَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَشْرَفِ صَحْبٍ وَآلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الوَاسِطَةِ العُظْمَى الَّذِي عَلَيْهِ التَّعْوِيلُ، فِي كُلِّ كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ، وَفِي الإِجْمَالِ وَالتَّعْوِيلُ، فِي كُلِّ كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ، وَفِي الإِجْمَالِ وَالتَّعْوِيلُ، وَحَسْبُ السَّالِكِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، دَلَالَةُ هَذَا الدَّلِيلِ، عَبْدِ الحَضْرةِ وَأُمِينِهَا، الفَاتِحِ الْحَاتِم، وَالرَّسُولِ القَائِمِ بوَظَائِفِ الكَمَالِ وَالتَّكْمِيلِ، سَيِّدِنَا وَالتَّكْمِيلِ، سَيِّدِنَا

رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الجَلِيلِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ تِلْكَ اللهُ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ تِلْكَ السَّبِيلَ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ المُقَرَّبِ، وَالرَّسُولِ المُحَبَّبِ، سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَأَشْرَفِ الثَّهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ وَأَشْرَفِ الثَّهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ وَالله، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ وَالله،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَبْلُغَانِ أَشْرَفَ المَخْلُوقِينَ، وَأَجَلَّ عَبْدٍ تَشَرَّفَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَمِيعُ العَالَمِينَ، وَأَجَلَّ عَبْدٍ تَشَرَّفَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَمِيعُ العَالَمِينَ، مِنَ الصَّادِقِينَ فِي حِفْظِ هَذَا الدِّينِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيبِ المُختَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّةِ الأُخْيَارِ. المُختَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّةِ الأُخْيَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالصَّلَوَاتِ الجَامِعَةِ، وَالتَّحِيَّاتِ المُتَتَابِعَةِ، صَلَاةً مُسْتَمِرَّةَ التِّكْرَارِ، آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمُ القَوِيمَ، وَانْتَفَعَ بِمَدَدَهِمُ الجَسِيمَ، آمِين.

## الحِزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى المُعَوَّلِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَقْصُودٍ، الحَبِيبِ الحَامِدِ المَحْمُودِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَا تَعَلَّقَ بِأَذْيَالِهِمْ مُحِبُّ وَقَرَّتْ بِاللهِ القُرْبِ مِنْهُمْ عَيْنُ حَزِينٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى لِسَانِ العِلْمِ فِي مَرَاتِبِ التَّلَقِّي، وَعَيْنِ الأَعْيَانِ الْخَلْقِيَّةِ فِي مَظَاهِرِ الشُّهُودِ التَّلَقِيَّةِ مَنَاهِرِ الشُّهُودِ التَّلَقِيَّةِ مَنَاهِرِ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَادِنِ حَضْرَةِ الجَلَالِ، وَسَاقِي كُوُوسِ الوِصَالِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالصَّحَابَةِ وَالاَّلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُقْطَةِ دَائِرَةِ النُّبُوَّةِ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَهْلِ المَجْدِ وَالفُتُوَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ، وَالْإِمَامِ الْمَخْطُوبِ، وَالْإِمَامِ الْمَخْطُوبِ، خَطَبَتْهُ السَّعَادَةُ مِنْ سَابِقِ الْأَزَلِ، وَمَنَحَتْهُ السِّيَادَةُ زِمَامَهَا فَكَانَ أُوَّلَ، السَّيِّدِ الكَامِلِ الفَاتِحِ الْحَاتِمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى المُخْتَارِ مِنَ الرُّسُلُ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَعَلَى اللَّهُمَّ وَالقِّلِ. آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ فِي الكُثْرِ وَالقِلِّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى زَيْنِ الوُجُودِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِّ بَرِّ مَسْعُودٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِ الصَّابِرِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَّالِمِينَ، وَعَلَى آلِهِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَمينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالوَفَا، الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلَانِ، عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمُتَّبِعِيهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا حَمَلَتْ نَسَائِمُ الوُدِّ رَسَائِلَ الأَحْبَابِ، وَمَا كَتَبَتْ أَنَامِلُ الحُبِّ مِنْ الوُدِّ رَسَائِلَ الأَحْبَابِ، وَمَا كَتَبَتْ أَنَامِلُ الحُبِّ مِنْ دُمُوعِ الشَّوْقِ كِتَاب، ﴿ أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ دُمُوعِ الشَّوْقِ كِتَاب، ﴿ أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ دُمُوعِ الشَّوْقِ كِتَاب، ﴿ أَفُولُ الْأَلْبَ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الله

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى دَائِرِ كُؤُوسِ السَّلْسَالِ، وَسَاقِي وَيَتِيمَةِ عِقْدِ الآلِ، بَابِ حَضْرَةِ الجَلَالِ، وَسَاقِي كُؤُوسِ الوِصَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبِ وَآلٍ. كُؤُوسِ الوِصَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَآلٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الوَاسِطَةِ العُظْمَى، فِي مَظَاهِرِ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَا، سَيِّدِي مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ أَحَبَّهُ وَوَالَاهُ، مَا أَسْفَرَ صُبْحُ الوِصَالِ، وَمَا تَعَاقَبَ الجَمَالُ وَالجَلَالُ، وَمَا انْفَتَقَ رَثْقُ، وَانْهَمَرَ وَدْقُ، وَسَحَّ سَحَابُ، وَ تَمَزَّقَ حَحَابُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ الْحَضْرَةِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ، الصَّلَاةُ الدَّائِمَةُ، وَالبَرَكَاتُ القَائِمَةُ، عَلَى البَارِزِ فِي حُلَلِ الجُودِ، زَيْنِ الوُجُودِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِرْبِهِ، مَا انْهَمَرَ وَدْقُ، وَعَظُمَ وَصَحْبِهِ، وَتَابِعِيهِ وَحِرْبِهِ، مَا انْهَمَرَ وَدْقُ، وَعَظُمَ عِشْقُ، وَكُشِفَ عَنِ البَابِ، جِلْبَابُ الاغْتِرَابِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ رَسُولٍ جَمَعَ بِعَزْمِهِ مُتَنَائِي شَرْعِهِ، وَاعْتَنَا بِحِفْظِ هَذَا الدِّينِ وَجَمْعِه، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَتَابِعِيهِ وَأَحْزَابِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْشُوقِ الكَائِنَاتِ كُلِّهَا، وَمُفِيضِ حَقَائِقِ العِرْفَانِ وَوَبْلِهَا وَطَلِّهَا، سَيِّدِي مُعُمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِكَ الَّذِي شَرَّفْتَهُ، وَأُمِينَ وَحْيِكَ الَّذِي عَظَّمْتَهُ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَأُمِينَ وَحْيِكَ الَّذِي عَظَّمْتَهُ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مَظْهَرِ السِرِّ الوُجُودِيِّ، فِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَرِ السِرِّ الوُجُودِيِّ، وَعَلَى آلِهِ السِّوَاءِ سَفِينَةِ الإِقْبَالِ عَلَى الجُودِيِّ، وَعَلَى آلِهِ

السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ، وَأَصْحَابِهِ الشَّارِبِينِ مِنْ مَدَدِهِ الشَّارِبِينِ مِنْ مَدَدِهِ الفَّائِضِ سَلْسَبِيلَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْلِ الوُجُودِ الكُلِّ وَعَيْنِ أَعْيَانِهِ، وَمَظْهَرِ سِرِّ المَدَدِ الأَصْلِيِّ وَنُورِ بُرْهَانِهِ، أَعْيَانِهِ فَي مَرَاتِبِ تَعْيِينِهِ، وَسِرِّ العَيَانِ فِي حَقَّ اليَقِينِ فِي مَرَاتِبِ تَعْيِينِهِ، وَسِرِّ العَيَانِ فِي مَشَاهِدِ شَوَاهِدِ شُؤُونِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ مَشَاهِدِ شَوَاهِدِ شُؤُونِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أُوَّلِ مَنْ شَرِبَ فَكَانَ مِنْ فَصْلَتِهِ شُرْبُ سِوَاهُ، فَكَيْفَ وَالدَّلَائِلُ لَا تُشِيرُ إِلَّا إِنَّاهُ، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَلَا فَخْرَ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا زَكَى غَرْسُ شَجَرَةٍ فَتَضَاعَفَتْ أَنْوَارُ نُورِهَا بِعِنَايَةِ سِرِّ المَدَدِ فِي الشَّمَرِ وَالزَّهْرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الَّذِي نَرْتَجِي شُمُولَ بَرَكَاتِهِ، وَنُؤَمِّلُ أَنْ نَحْظَى بِشُهُودِهِ فِي جَمِيعِ صَالَاتِنَا وَحَالَاتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْلِ الْحَقَائِقِ بِعَيَانِهِ، وَحَقِيقَةِ الْمَوْجُودَاتِ بِلَطِيفِ حَقِّ سُلْطَانِهِ، عَيْنِ الأَعْيَانِ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ، وَسَيِّدِ السَّادَاتِ فِي كُلِّ مَجْدٍ الأَعْيَانِ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ، وَسَيِّدِ السَّادَاتِ فِي كُلِّ مَجْدٍ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ السَّهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ السَّهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْلِ العَنَاصِرِ الحَلْقِيَّةِ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ، وَجُمْعِ الحَقَائِقِ العِرْفَانِيَّةِ فِي كُلِّ لَطِيفَةٍ كُلِّ مَظْهَرٍ، وَجُمْعِ الحَقَائِقِ العِرْفَانِيَّةِ فِي كُلِّ لَطِيفَةٍ طُورِيَتْ أَوْ دَقِيقَةٍ تَظْهَرْ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ السَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أُوَّلِ مُتَلَقِّ لِلْفَيْضِ الأُوَّلِ، اللَّهُمَّ صَلَّ اللَّهُمُّ وَلَى اللَّهُ خُولِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِأَحَدِ فِي الدُّخُولِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ دَخَلَ، حَبِيبِنَا الكَرِيمِ، الجَامِعِ مَرَاتِبِ الكَمَالِ بَمَظَاهِرِهَا بِشَهَادَةِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ سَيِّدِي بِمَظَاهِرِهَا بِشَهَادَةِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ سَيِّدِي وَحَبيبِي رَسُولِ اللهِ وَعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَحَبيبِي رَسُولِ اللهِ وَعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُونِ دَائِرةِ الشُّهُودِ، فِي مَدَارِجِ الإِقْبَالِ وَمَعَارِجِ الصُّعُودِ، الحبيبِ الأَكْبَرِ، وَالتُّرْجُمَانِ الحَقِّيِّ فِي إِظْهَارِ مَا خَفِي وَإِخْفَاءِ مَا ظَهَر، وَالتُّرْجُمَانِ الحَقِّيِّ فِي إِظْهَارِ مَا خَفِي وَإِخْفَاءِ مَا ظَهَر، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، مَا تَرْجَمَتْ إِشَارَةُ عَيْنٍ عَنْ حَقِيقَةٍ فِي وَالتَّابِعِينَ، مَا تَرْجَمَتْ إِشَارَةُ عَيْنٍ عَنْ حَقِيقَةٍ فِي مَرَاتِبِ التَّمْكِينِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ وَسِرِّ الأَسْرَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ أَهْلِ المَشَاهِدِ الْحَقِيَّةِ، وَتَرْجُمَانِ سِرِّ المَقَاعِدِ العِنْدِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ عُمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى تَرْجُمَانِ المَشَاهِدِ الفَاخِرَةِ، وَالْمَنَازِلِ الْعَاطِرَةِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، سَيِّدِ مَنْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى سَيِّدِي مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ أَبْوَابِ السِرِّ العِيَانِيِّ وَمَعْنَى بُرْهَانِهِ، وَسَبِيل تَعَلَّقَاتِ الأَرْوَاحِ الكَريمَةِ بِمُقْتَضَى مَا أُوْضَحَ مِنْ تَعْرِيفِ تِبْيَانِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالتَّابِعِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى عَيْنِ مَعْنَى التَّعَيُّنَاتِ العِلْمِيَّةِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ، وَرُوحِ سِرِّ التَّلَقِّيَاتِ الأَمْرِيَّةِ فِي كُلِّ مَدَدٍ تَحَدَّدَ، مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ الحَلْقِيَّةِ فِي كُلِّ مَجْلَى، وَمَظْهَر شُؤُونِ التَّحْقِيقِ فِي مَجَالِ ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَكَانَ أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَرْفُوعِ الجَنَابِ، وَمَسْمُوعِ الجَنَابِ، وَمَسْمُوعِ الخِطَابِ، وَإِمَامِ حَضْرَةِ الاقْتِرَابِ، سَيِّدِ السَّادَاتِ الأَقْطَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي الأَقْطَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي الأَقْطَابِ، وَالذَّهَاب.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ حَضْرَةِ الجَمْعِيَّةِ، وَالمُرْتَقِي أَعْلَا مَرْتَبَةٍ فِي العُبُودِيَّةِ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، وَعَلَى لِسَانِ الجَمْعِ فِي حَضْرَةِ الإِرْشَادِ، وَبَابِ الوُصُولِ إِلَى مَرَاتِبِ الإِمْدَادِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَمِنْ بَرَكَاتِ ذَلِكَ الحَبِيبِ أَسْتَمِدُّ، وَبِرِعَايَتِهِ أَسْتَرْعِي وَإِلَى فَضْلِهِ أَسْتَنِدُّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَامِعِ الكَمَالَاتِ، وَمُبَلِّغِ الأَمَانَاتِ، وَمُبَلِّغِ الأَمْانَاتِ، وَحَامِلِ الأَمْرَارِ الإِلَهِيَّاتِ، أَشْرَفِ الأَمْرَارِ الإِلَهِيَّاتِ، أَشْرَفِ البَرِيَّاتِ، وَسِرِّ الكَائِنَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَرْبَابِ النَّفُوسِ الزَّكِيَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى أَشْرَفِ الشُّرَفَا، وَأَعْظَمِ الخُلَفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ عَاهَدَ وَوَقَّا، صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

مِنْ بَعْدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى النَّاطِقِ المُسْمِعِ بِأَشْرَفِ لِسَانِ، سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، أَشْرَفِ إِنْسَانٍ، الَّذِي شَرَّفَ الأَكْوَانَ، بِإِعْلَانِ ذَلِكَ البَيَانِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَّاهُ، صَلَّاةُ اللهِ وَسَلَّامُهُ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ قَائِمٍ جِحَقِّهِ، الحَبِيبِ الَّذِي انْبَسَطَتْ فِي الوُجُودِ آثَارُ صِدْقِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَّاهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَبِيدِ، إِمَامِ مِحْرَابِ التَّوْحِيدِ، وَالمَقْصُودِ بِإِشَارَةِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾، حَبِيبي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ

وَالْاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَهُ الشَّرَفُ البَاذِخُ وَالمَحْتَدُ الكَرِيمُ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ المَدْحُ القُرْآنِيُ بِفَضْلِهِ ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾، سَيِّدِي رَسُولِ بِفَضْلِهِ ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ، الكَامِلِ فِي الفَضْلِ الأُوَّلِ وَالشَّرَفِ الذَّاتِيِّ، اللهِ، الكَامِلِ فِي الفَضْلِ الأُوَّلِ وَالشَّرَفِ الذَّاتِيِّ، المُنْتَشِرَةِ شَفَاعَتُهُ العُظْمَى فِي المَاضِي وَالآتِي، صَلَّى اللهُ وَسَدَّةِ وَمَنِ انْتَسَبَ الله وَسَحْبِهِ وَمَنِ انْتَسَبَ الله وَسَحْبِهِ وَمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَمِينِ عَلَى سِرِّ الحَقِّ وَكَنْزِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَاهِمِينَ عَنْهُ حَقَائِقَ رَمْزِهِ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ جَمَعَ لَهُ الفَضْلَ صُورَةً وَمَعْنَى، وَخَاطَبَهُ عَلَى بِسَاطِ قَابَ الفَضْلَ صُورَةً وَمَعْنَى، وَخَاطَبَهُ عَلَى بِسَاطِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَرِ التَّعَيُّنَاتِ، وَسِرِّ التَّعَيُّنَاتِ، وَسِرِّ التَّعَلُّنَاتِ، سَيِّدِ التَّعَلُّقَاتِ، القَائِلِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)، سَيِّدِ

الكَائِنَاتِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ اتَّصَلُوا فِي التَّلَقِّيَاتِ، بَعْدَمَا اتَّبَعُوهُ فِي التَّوَجُّهَاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الدَّلِيلِ فِي إِيضَاحِ المُعَمَّى، شَرِيفِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالأَسْمَا، سَيِّدِي رَسُولِ شَرِيفِ الشَّهِ الصَّادِقِ فِيمَا بَلَّغَ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَالنَّاصِحِ فِيمَا دَعَى إِلَى مَوَاطِنِ مَنِّهِ وَقُرْبِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى دَعَى إِلَى مَوَاطِنِ مَنِّهِ وَقُرْبِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى تِلْكَ الذَّاتِ المُطَهَّرَةِ، صَلَاةً فِي كُلِّ نَفَسٍ مُكَرَّرَةٍ، تِلْكَ الذَّاتِ المُطَهَّرَةِ، صَلَاةً فِي كُلِّ نَفَسٍ مُكَرَّرَةٍ، وَمِنْ مُلَاحَظَةِ الغَيْرِ مُحَرَّرَةٍ، تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ مَشَاهِدِ وَمِنْ مُلَاحَظَةِ الغَيْرِ مُحَرَّرَةٍ، تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ مَشَاهِدِ وَمِنْ مُلَاحَظةِ الغَيْرِ مُحَرَّرَةٍ، تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ مَشَاهِدِ وَلِنَ الضَّفَا فِي اللَّهُ عَمَالِ وَالنِّيَّاتِ. المُعَامَلَاتِ، مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ. المُعَامَلَاتِ، مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْمَعِ الكَمَالَاتِ، وَالآيَةِ البَيِّنَةِ الَّتِي تَرْجَمَتْ عَنْهَا الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، الَّذِي بَعُدَ عَلَى أَهْلِ التَّوَجُهِ مُبْتَدَاهُ، فَضْلاً عَنْ مُنْتَهَاهُ، صَلَّى عَلَى أَهْلِ التَّوَجُهِ مُبْتَدَاهُ، فَضْلاً عَنْ مُنْتَهَاهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَاسْتَظَلَّ بِلِوَاهُ، وَاهْتَدَى بِهُدَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَائِزِ الشَّرَفِ بِكَمَالِهِ، وَعَلَى صَحْبِهِ وَآلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ المُقَرَّبِ الأَمِينِ، إِمَامِ المُرْسَلِينَ وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ المُرْسَلِينَ وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيمِ ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ مِ اللَّمُوْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمٌ ﴾، السَّيِّدِ الكَرِيمِ، عَامِرِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، سَيِّدِي رَسُولِ الكَرِيمِ، عَامِرِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مَظْهَرِ الكَمَالَاتِ وَمَجْلَى شُؤُونِهَا، وَعَيْنِ مَعْنَى الانْفِعَالَاتِ وَسِرِّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، البَابِ الأَعْظَمِ فِي الدُّخُولِ عَلَى الحَضْرَاتِ القُرْبِيَّةِ، وَالرَّسُولِ الأَكْرَمِ فِي جَمِيعِ المَظَاهِرِ القُورِيَّةِ، وَالرَّسُولِ الأَكْرَمِ فِي جَمِيعِ المَظَاهِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَادِي الأَرْوَاحِ وَالأَلْبَابِ، إِلَى مَشَاهِدِ حَضْرَةِ الاقْتِرَابِ، مَرْفُوعِ الجَنَابِ، وَمَقْصُودِ الخِطَابِ، فِي تَشْرِيفِ شَرِيفِ آيِ الكَّابِ، اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الكَتَابِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ أَجَابَ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ أَجَابَ وَأَنَابَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْلَى ظُهُورِ عِلْمِ الحَقِيقَةِ المَجَالِي الحَقِيَّةِ، وَتَرْجُمَانِ عَالَمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِي المَجَالِي القُدْسِيَّةِ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ الحَلْقِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ القُدْسِيَّةِ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ الحَلْقِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ القُدْسِيَّةِ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ الحَلْقِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ إِمَامِ مِحْرَابِ الحَضْرَاتِ اللهِ عَبْدِ اللهِ إِمَامٍ مِحْرَابِ الحَضْرَاتِ العِنْدِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمُ العِنْدِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمُ

السَّوِيَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى حَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَايَةُ مَجْدِهِ فِي الوُجُودِ مَنْشُورَةً، وَقُلُوبُ أَهْلِ حُبِّهِ بِمَحَبَّتِهِ مَعْمُورَةً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ فِي المَعْنَى وَالصُّورَةِ.

## الحِزْبُ الخَامِسُ فِي يَوْمِ الثُلَاثَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْلَى شُهُودِ الشَّاهِدِينَ وَالمُشَاهِدِينَ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، دَلِيلِ الْحَائِرِينَ، فِي الْعِيَانِ وَالتَّعْيِينِ، وَالإَبْهَامِ وَالتَّعْيِينِ، سَيِّدِي مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَاللَّهِبَاهِ وَالتَّعْيِينِ، سَيِّدِي مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَالشَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، صَلَّى الله عَلَى أَشْرَفِ عَبِيدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَهُ وَكَانَ مِنْ عَدِيدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَهُ وَكَانَ مِنْ عَدِيدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَيْتِ المَعْمُورِ، وَالنُّورِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالنُّورِ اللَّهُورِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّهُورِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلْقِ فِي مَشَاهِدِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي لَجَّلَالِ وَالْجَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحَقَّقَ لَهُمْ بِهِمُ الاتِّصَالُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ كُلِّ حَالٍ، وَتَحَقَّقَ لَهُمْ بِهِمُ الاتِّصَالُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِهِ، العَبْدِ الكريمِ الَّذِي كَمَّلَهُ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِهِ، العَبْدِ الكريمِ الَّذِي كَمَّلَهُ اللهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ اللهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ

عَبْدِ اللهِ أَجَلَّ مَنْ يُرْتَجَى شَرِيفُ نَظَرَاتِهِ، وَسَرِيعُ غَارَاتِهِ، وَسَرِيعُ غَارَاتِهِ، وَسَلَّمَ وَعَلَى غَارَاتِهِ، وَجَميلُ بَرَكَاتِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ مَوَدَّاتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ دَاعٍ، وَأَكْرَمِ مَنْ تَشَرَّفَتْ بِهِ البِقَاعُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وجِيلِهِ، وَمَنْ سَلَكَ وَاضِحَ سَبِيلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الكَرِيمِ، الهَادِي إِلَى الصِّرِاطِ المُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَهُ القَوِيمَ، مِنْ أَهْلِ التَّفْويضِ وَالتَّسْلِيمِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ هُوَ لِأَهْلِ الوُجُودِ مِصْبَاحُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ مِصْبَاحُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ أَهْلِ الصَّلَاحِ، القَائِلِ فِيمَا وَرَدَ عَنْهُ: (أَعْلِنُوا الضَّلَاحِ، القَائِلِ فِيمَا وَرَدَ عَنْهُ: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الشَّالِكِينَ سَبِيلَ الفَلَاحِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَالَمِينَ، سَيِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَالَمِينَ، سَيِّدِ اللهِ الصَّادِقِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ، فِي مَشَاهِدِ التَّكْرِيمِ وَالتَّكْلِيمِ، عَلَى السَيِّدِ العَظِيمِ، الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي رَبِحَ سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي رَبِحَ نَاظِرُهُ، جَمِيعِ مَا حَوَاهُ خَاطِرُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ، وَظَهَرَتْ بَرَكَاتُهُ فِيهِ وَوُجِدَتْ أَسْرَارُهُ لَدَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَإِمَامِ الفَرِيقَيْنِ، خَيْرِ النَّبِيِّينَ الكِرَامِ، وَوَاسِطَةِ عِقْدِ اللَّهِ سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى النَّظَامِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى العَبْدِ الكَامِلِ المُكَمَّلِ، سَيِّدِي صَلِّ وَسُفٍ أَكْمَلٍ، وَالجَامِعِ رَسُولِ اللهِ المُتَحَلِّي بِكُلِّ وَصْفٍ أَكْمَلٍ، وَالجَامِعِ رَسُولِ اللهِ المُتَحَلِّي بِكِلِّ وَصْفٍ أَكْمَلٍ، وَالجَامِعِ لِكُلِّ خُلُقٍ أَفْضَلٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ لِكُلِّ خُلُقٍ أَفْضَلٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ لِكُلِّ خُلُقٍ أَفْضَلٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ لِكُلِّ خُلُقٍ أَفْضَلٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَمَنْ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَقْبَلَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ مُتَرَقِّ فِي الدَّرَجَاتِ اللهِ القُرْبِيَّةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَعْظَمِ قَائِمٍ جِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَفْضَلِ مُتَخَلِّقٍ بِأَوْصَافِ العُبُودِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي السَّبِيلِ السَّوِيِّةِ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى حَبِيبِهِ الشَّبِيلِ السَّوِيِّةِ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى حَبِيبِهِ اللهَ القَائِمِ اللهَ القَائِمِ اللهِ القَائِمِ اللهِ القَائِمِ بَوصْفِ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالِكِي بَوصْفِ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالِكِي سَبِيلَ رُشْدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ يُرْجَى بِذِكْرِهِ حُصُولُ الوَطرِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ البَشَرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى مَنْ سَلَكَ مَنْهَجَهُمُ القويمَ وَاقْتَصَّ ذَلِكَ الأَثْرَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَعْظَمِ فِي جَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَعْظَمِ فِي جَمِيعِ المُهِمَّاتِ، وَكَشْفِ الكُرُبَاتِ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ فِي جَمِيعِ الْمُهِمَّاتِ، عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ

سَيِّدِ الكَائِنَاتِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ فِي الأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ. الأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرُّحَمَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الكَمَالَاتِ الخَلْقِيَّةِ، فِي المَشَاهِدِ الحَقِّيَّةِ، صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنَ الْحُلْقِيَّةِ، ضَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنَ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَأَعِدْ بَرَكَاتِهَا عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ التَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ دَعَى إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي بَصِيرَةٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي تِلْكَ السِّيرَةِ. تِلْكَ السِّيرَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الشُّرَفَاءِ مِنَ العِبَادِ،

وَالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى فِي تَحْقِيقِ كُلِّ مُرَادٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الَّذِي عَمَّ الوُجُودَ إِرْشادُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَلَكُوا سَبِيلَهُ وَكَانَ مُرَادُهُمْ مُرَادُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ البَشَرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الغُررِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ، وَالدَّائِرَةِ الْوَاسِعَةِ، الَّتِي أَنْوَارُهَا فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الْحَلْقِيَّةِ سَاطِعَةُ، وَعَلَى آلِ ذَلِكَ الْحَبِيبِ وَصَحْبِهِ الْفَائِزِينَ مِنْهُ بِأَشْرَفِ الْمَعِيَّةِ، الَّتِي أَثْمَرَتْ لَهُمُ الْوُرُودَ عَلَى الْمَنَاهِلِ الْهَنِيَّةِ، فِي الْحَضْرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ. المَنَاهِلِ الْهَنِيَّةِ، فِي الْحَضْرَاتِ القُدْسِيَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ، وَمُقَدَّمِ جَيْشِ المُرْسَلِينَ، الَّذِي شَمِلَتْ الْحَلِيقَةُ

دَعْوَتَهُ وَإِرْشَادَهُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الوَاجِبِ عَلَى الأُمَّةِ حُبُّهُ وَاتِّبَاعُهُ وَوِدَادُهُ، وَعَلَى اللهِ اللهِ الوَاجِبِ عَلَى الأُمَّةِ حُبُّهُ وَاتِّبَاعُهُ وَوَدَادُهُ، وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَمِلَتُهُمْ عِنَايَتُهُ وَنَالَهُمْ إِسْعَادُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَانَا إِلَى اللَّهُمَّ مَلَ اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ إِلَى النَّجَاةِ بَيَانُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ هُمْ أَنْصَارُهُ وَأَعْوَانُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَخَيْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَخَيْرِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الْكَرِيمِ، الَّذِي هُوَ كَمَا وَصَفَ اللهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ أَمِينِ الوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، الَّذِي خُصَّ بِالتَّكْرِيمِ وَالتَّنْزِيلِ، الَّذِي خُصَّ بِالتَّكْرِيمِ وَالتَّنْزِيلِ، الَّذِي خُصَّ بِالتَّكْرِيمِ وَالتَّنْزِيلِ، اللهِ الْحَلِيلِ، عَبْدِ اللهِ الْحَاصِ، وَالتَّنْفِيلِ، فِي المَقَامِ الْجَلِيلِ، عَبْدِ اللهِ الْحَاصِ،

المَخْصُوصِ بِأَشْرَفِ الْحَصَائِصِ وَالْحَوَاضِ، حَامِلِ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ، وَحَائِرِ أَوْصَافِ الكَمَالِ وَالفُتُوَّةِ، وَمِنْ فَضْلِ رَبِّي أَسْأَلُ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا العَبْدَ وَالفُتُوَّةِ، وَمِنْ فَضْلِ رَبِّي أَسْأَلُ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا العَبْدَ المُقَرَّبَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، مَا يُوجِبُ لَهُ الزُّلْفَى المُقَرَّبَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، مَا يُوجِبُ لَهُ الزُّلْفَى لَدَيْهِ، وَيُوصِلُنِي مِنْ بَابِهِ إِلَيْهِ، وَيُدْخِلُ مَعِي مِنْ لَدَيْهِ، وَيُدْخِلُ مَعِي مِنْ إِنْهِ إِلَيْهِ، وَيُدْخِلُ مَعِي مِنْ إِنْهِ إِلَيْهِ، وَيُدْخِلُ مَعِي مِنْ وَايَابِي، وَلَيْهِ وَإِيَابِي، وَلَيْهِ وَإِيَابِي، وَقَالِمِي، مَنْ صَدَقَ مَعِيَ فِي ذَهَابِي وَإِيَابِي، وَقَهِمَ رَمْزَ خِطَابِي، مِنْ كِتَابِي، آمِين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ وَأَحْلَلْتَهُ عِنْدَكَ المَحَلَّ الرَّافِع، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ عُخَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَفْضَلِ مُشَفَّعٍ وَشَافِعٍ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ هُوَ لَهُمْ مُحِبُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ هُوَ لَهُمْ مُحِبُّ وَتَابِعُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ تَبَوَّأَ مَرَاتِبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَعْبُودُ مِنَ الْمَعْبُودُ مِنَ الشَّرَفِ وَالسَّعْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الشَّرَفِ وَالسَّعْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الشَّرَفِ وَالسَّعْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الشَّرَفِ وَالسَّعْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى دَاعِي الْحُقِّ، وَبَشِيرِ الصِّدْقِ وَنَاطِقِ البَيَانِ، السَيِّدِ الكَرِيمِ، الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، الَّذِي دَعَا بِنُصْحٍ وَبَلَّغَ بِتَأْيِيدٍ، أَشْرَفِ الدُّعَاةِ، وَأَكْرَمِ عَبْدٍ قَرَّبَهُ مَوْلَاهُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأبِ الكَرِيمِ، وَالرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، الَّذِي قَرَّبَتْهُ الأَقْدَارُ، وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الأَنْوَارُ، وَأَسْعَدَتْهُ السَّوَابِقُ بِمَا لَا يُطِيقُهُ الوُسْعُ وَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ الاخْتِيَارُ، سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَأَشْرَفِ الثَّقَلَيْنِ، وَخَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، مُحَمَّدِ الذَّاتِ وَمَحْمُودِ الصِّفَاتِ، الَّذِي تَخَيَّرَتْهُ العِنَايَةُ الأَزَلِيَّةُ، مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ البَرِيَّةِ، جَلِيسًاً لِلحَضْرَةِ الأَحَدِيَّةِ، وَسَمِيرَاً لِلصِّفَاتِ العَلِيَّةِ، مَحْبُوبِ اللهِ الأَكْبَرِ، وَمُسْتَوْدَعِ السِرِّ الأَبْهَرِ، الجَامِعِ لِأَوْصَافِ الكَمَالِ بِأَسْرِهِ، وَالْحَاوِي لِجَوْهَرِ الْعِلْمِ وَدُرِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

القَائِمِينَ عِنْدَ نَهْيِهِ وَأَمْرِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ لِلمُتَوَجِّهِينَ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ قِبْلَة، وَعَلَى آلِهِ لِلمُتَوَجِّهِينَ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ قِبْلَة، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى خَيْرِ بَرِيَّتِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالِكِي طَرِيقَتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى الْحَقِّ بِبَيِّنَاتِهِ وَشَوَاهِدِهِ، الجَامِعِ لِطَارِفِ المَجْدِ وَتَالِدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَنِيَّاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيمِ، الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَسْتَمِدُّ مِنْهُ السَّقِيمُ، فَيُصْبِحُ سَلِيم، وَيَتَعَرَّفُ إِلَيْهِ الجَاهِلُ فِيمْسِي عَلِيم، تَرْجُمَانِ الْحَضْرَةِ الْحَقِّيَةِ، فِي مَشَاهِدِ التَّبْلِيغِ وَالإِبْلَاغ، وَلِسَانِ الْحَضْرَةِ الْقُرْبِيَّةِ، فِي التَّبْلِيغِ وَالإِبْلَاغ، وَلِسَانِ الْحَضْرَةِ الْقُرْبِيَّةِ، فِي التَّبْلِيغِ وَالإِبْلَاغ، وَلِسَانِ الْحَضْرَةِ الْقُرْبِيَّةِ، فِي إِدْرَاكِهِ إِيصَالِ مَا لَهَا مِنَ الْعُلُومِ مِمَّا لِلْعُقُولِ فِي إِدْرَاكِهِ مَسَاغ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَحَقَّقَ بِاتِّبَاعِهِ وَحُبِّهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأُوَّلِ وَالآخِرِ، وَالبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، جَامِعِ الكَمَالَاتِ فِي جَمِيعِ المَظَاهِرِ، وَاخِي الْحَقِّ إِلَى الْحَقِّ وَحَائِزِ أَصْنَافِ المَفَاخِرِ، دَاعِي الْحَقِّ إِلَى الْحَقِّ بِالْحَقِّ، فِيمَا لَحِقَ وَمَا سَبَقَ، وَمَنْ نَطَقَ فَإِنَّمَا بِهِ بِالْحَقِّ، فِيمَا لَحِقَ وَمَا سَبَقَ، وَمَنْ نَطَقَ فَإِنَّمَا بِهِ نَطَقَ، الْحَبِيبِ الَّذِي تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الآمَالُ فَتَعُودُ نَطَقَ، الْحَبِيبِ الَّذِي تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الآمَالُ فَتَعُودُ ظَافِرَةً، وَتَتَعَلَّقُ بِهِ الهِمَمُ فَتُدْرِكُ بِهِ نَعِيمَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى حَضْرَةِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ الجَامِعَةِ لِلكَمَالَاتِ الْخَلْقِيَّةِ، اليَانِعَةِ ثِمَارُهَا لِمَن اجْتَنَاهَا بِصِدْقِ المَحَبَّةِ وَخُلُوصِ النِّيَّةِ، صَلَاةً لَا يَنْقَضِي أُمَدُهَا، وَلَا يَنْحَصِرُ عَدَدُهَا، وَلَا يَنْقِطِعُ مَدَدُهَا، تَتَوَارَثُ سِرَّهَا النُّفُوسُ الزَّكِيَّةُ، وَالعُقُولُ الأَبِيَّةُ، بِمِقْدَارِ مَا شَرَعَ لَهَا الشَّارِعُ، وَقَرَّرَ لَهَا العِلْمُ الوَاسِعُ، بِالْحَدِّ الْجَامِعِ، صَلَاةٌ تُرْضِيهِ، وَيَعُودُ سِرُّهَا وَبَرَكَتُهَا عَلَى مُحِبِّيهِ، وَيَأْكُلُ مِنْ سِمَاطِهَا كُلُّ مِنْهُمْ مِمَّا يَلِيهِ، وَتَنْبَسِطُ سِرُّهَا عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ،

المُتَلَقِّينَ سُيُولَ شِعَابِهِ، وَالْحَاضِرِينَ فِي حَضْرَةِ الْمُتَلَقِّينَ فِي حَضْرَةِ الْقُتِرَابِهِ، مِنْ مُحِبِّيهِ وَأَحْبَابِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الَّذِي يَوْمَ الشَّفَاعَةِ يَقُولُ: أَنَا لَهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ بَذَلَتْ نُفُوسُهُمْ فِي نُصْرَتِهِ حَالَهَا وَمَالَهَا،

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى إِمَامِ حَضْرَةِ إِرْشَادِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى إِمَامِ حَضْرَةِ إِرْشَادِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَجَمِيعِ أَهْلِ وِدَادِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الصَّوَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَالأَصْحَابِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ صِفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فِي الكَّمَالِ وَالفَضْلِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فِي السَّهْلِ. السَّهِلِ. السَّهْلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الهَادِي إِلَى أَقْوَمِ سَبِيلٍ، أَشْرَفِ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى خَيْرِ أُمَّةٍ، وَأَجَلِّ دَاعٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلخَلْقِ رَحْمَةً، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللهُ لِلخَلْقِ رَحْمَةً، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ

الله الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْمَعِ الكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَسِرِّ مَعْنَى التَّكْوِينِ، فِي كُلِّ إِبْهَامٍ وَتَعْيِينٍ، وَتَلْوِينٍ وَتَمْكِينٍ، الشَّهِيدِ الحَاضِرِ فِي وَتَعْيِينٍ، وَتَلْوِينٍ وَتَمْكِينٍ، الشَّهِيدِ الحَاضِرِ فِي مَظَاهِرِ الإِقْبَالِ، وَمَرَاتِبِ الكَمَالِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ وَيَقِينٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الصَّلَاحِ، وَعَلَى آلِهُمَّ صَلِّ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَى أُسِرَّةِ وَجْهِهِ نُورُهُمْ لَاحَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ المِحْرَابِ الرَّفِيعِ، اللَّهُمَّ صَلِّ الكَويمِ الشَّفِيعِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدَّوَائِرِ الحَبِيبِ العَظِيمِ الكَويمِ الشَّفِيعِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدَّوَائِرِ الكَويمَةِ، وَنَاطِقِ تِلْكَ المَظَاهِرِ العَظِيمَةِ، الحَبِيبِ الكَويمَةِ، وَنَاطِقِ تِلْكَ المَظَاهِرِ العَظِيمَةِ، الحَبِيبِ الكَويمَةِ، وَنَاطِقِ تِلْكَ المَظَاهِرِ العَظِيمَةِ، الحَبِيبِ النَّذِي وَصَلَ مَجُدُهُ، وَانْتَهَى اللَّذِي وَصَلَ مَجُدُهُ، وَانْتَهَى

فَتَوَّجَهُ حَيْثُ انْتَهَى سَعْدُهُ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ السَّعْدِ مِنْ فَايَةٍ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، غَايَةٍ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، صَلَاةً تَعُودُ عَلَيْنَا بَرَكَاتُهَا، وَتَشْمَلُنَا ثَمَرَاتُهَا، نَذُوقُ بِهَا مَعْنَى مُوَاصَلَاتِهِ فِي وَتَشْمَلُنَا ثَمَرَاتُهَا، نَذُوقُ بِهَا مَعْنَى مُوَاصَلَاتِهِ فِي مُوَاطِنِ مُنَازَلَاتِهِ، وَنَشْهَدُ بِهَا غَيْبَ تَعَلَّقَاتِهِ فِي مَوَاطِنِ إِمْدَادَاتِهِ.

اللَّهُمَّ أَدِمِ الصَّلَاةَ المُتَوَاصِلَةَ، عَلَى الحَضْرَةِ الكَرِيمَةِ الكَامِلَةِ، حَضْرَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ الكَرِيمَةِ الكَامِلَةِ، حَضْرَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ المَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الفَضْلِ العَامِّ، وَإِمَامِ حَضْرَةِ الإِجْلَالِ وَالإِكْرَامِ، سَيِّدِ الأَنَامِ، وَمِصْبَاحِ الظَّلَامِ، سَيِّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الظَّلَامِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الظَّلَامِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَشْرَفِ حَامِدٍ لِرَبِّهِ، وَأَجَلِّ مَحْمُودٍ فِي حَضْرَةِ قُدْسِهِ أَشْرَفِ حَامِدٍ لِرَبِّهِ، وَأَجَلِّ مَحْمُودٍ فِي حَضْرَةِ قُدْسِهِ وَمَواطِنِ قُرْبِهِ، صَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَواطِنِ قُرْبِهِ، صَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

## الحِزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الْكَرِيمِ، الجَامِعِ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَالْحِبِيبِ الْعَظِيمِ الْمُتَّصِفِ بِأَشْرَفِ الْخِلَالِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَشْرَفِ عَبْدٍ رَقَى فِي الْعُبُودِيَّةِ ذَرْوَتَهَا الْعَالِيَة، اللهِ أَشْرَفِ عَبْدٍ رَقَى فِي الْعُبُودِيَّةِ ذَرْوَتَهَا الْعَالِيَة، وَاللهِ أَشْرَفِ عَبْدٍ رَقَى فِي الْعُبُودِيَّةِ ذَرْوَتَهَا الْعَالِيَة، وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّامِيةِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُتَشَرِّفِينَ بِالمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالمَحْصُوصِينَ اللهُ رَبْ لَدَيْهِ، وَالمَحْصُوصِينَ اللهُ رُبْ لَدَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الأَكْبَرِ، سَيِّدِ البَشَرِ، خَيْرِ عَبْدٍ انْبَسَطَ نُورُهُ فِي الوُجُودِ وَانْتَشَرَ، فَاسْتَضَاءَ بِهِ مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ كَامِلَةٌ فِي النَّظَرِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنِ اقْتَصُّوا لِذَلِكَ الأَثَرِ، وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنِ اقْتَصُّوا لِذَلِكَ الأَثَرِ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأبِ الكَرِيمِ، الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمِنْ فَضْلِهِ نَسْتَمِدُّ الاتِّصَالَ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ، وَظُهُورِ آثَارِ نَظرِهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ لَاذَ بِنَا مِنَ الإِخْوَانِ وَالأُوْلَادِ وَالمُحِبِّينَ، نَظَرُّ خَاصُّ، وَمَدَدُّ خَاصٌ، يُوجِبُ مَزِيدَ اخْتِصَاصٍ، نَكُونُ بِهِ عِنْدَهُ مِنْ أُخَصِّ الْخَواصِ، آمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ العِلْمِ القُرْآنِيِّ، وَمَفِيضِ المَدَدِ الرَّحْمَانِیِّ، فِي جَدَاوِلِ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِی فَإِنِی قَرِیبٌ أَجِیبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِی فَإِنِی قَرِیبٌ أَجِیبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا مَالَكَ عِبَادِی عَنِی فَإِنِی قَرِیبٌ أَجِیبُ وَالمَظْهَرِ الشَّالِکِینِ مَعَانِ ﴾، وَیَعُمُّ بِذَلِكَ آلُهُ وَأَصْحَابَهُ السَّالِکِینِ سَبِیلَ اتِّبَاعِهِ فِی المَشْهَدِ الجَمْعِیِّ وَالمَظْهَرِ الفُرْقَانِیِّ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَی الدَّاعِی إِلَی اللهِ عَلَی بَصِیرَةٍ، العَظِیمَةُ الحَضْرَةُ العَظِیمَةُ الحَضْرَةُ العَظِیمَةُ الْعَظِیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةِ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَیْمَانِیمَ الْعَلِیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلَیمَةُ الْعَلِیمَةُ الْعَیْمُ الْعَلَیمَةُ الْعُولِیمِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بِالرُّتْبَةِ الكَبِيرَةِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ابنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ النَّهِ النَّهِ السَّيِّدِ اللهِ الَّذِي بِذِكْرِهِ نَطِيبُ وَنَتَعَطَّرُ بِرَيَّاهُ، السَّيِّدِ الجَلِيلِ، الَّذِي لَا يَفِي بِمَدْحِهِ قِيلٌ، وَلَا يُعْرِبُ عَنْ حَقَائِقِ وَصْفِهِ تَفْسِيرٌ وَلَا تَأْوِيلُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا دَامَتْ تَفِدُ مَوَاهِبُ الحَقِّ إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ مَا دَامَتْ تَفِدُ مَوَاهِبُ الحَقِّ إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ الكَرَامِ، وَأَصْحَابِهِ الأَعْلَامِ، صَلَاةً مُكرَّرةً عَلَى اللهَ التَّوامِ. التَّوامِ. التَّوامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُلْطَانِ حَضْرَاتِ الْكَمَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَسِرِّ مُسْتَوى التَّجَلِّيَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، النِّيَةِ، وَسِرِّ مُسْتَوى التَّجَلِّيَاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ، الَّيِّيَةِ، الْعَوَالِمَ العُلُويَّةَ وَالسُّفْلِيَّةَ، بِإِمْدَادَاتٍ ظَاهِرَةٍ وَخَفِيةٍ، لَا تُحْصِي أَعْدَادَهَا الأَقْلَامُ، وَلَا يَسْتَوْعِبُ شَرْحَ مَعَانِيهَا الكَلامُ، المَّكَرَّرَانِ فِي كُلِّ حِينٍ، عَلَى سَيِّدِ الشَّلَامُ المُكَرَّرَانِ فِي كُلِّ حِينٍ، عَلَى سَيِّدِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَاللهُ المَسْؤُولُ أَنْ يُبَلِّغَ حَبِيبِي وَسَيِّدِي مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ مِنْ شَرِيفِ الصَّلَوَاتِ، وَأَزْكَى التَّسْلِيمَاتِ

مَا يُحَقِّقُ لَهُ وَلَنَا كُلَّ سُولٍ، وَيُبَلِّغُهُ وَيُبَلِّغُنَا كُلَّ مَا مُخَوِّد. مَا مُؤلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الإِمَامِ الَّذِي صَلَّى فِي القِبْلَةِ وَحْدَهُ، وَوَقَى للهِ عَهْدَهُ، فَكَانَ فِي كُلِّ مَقَامٍ مِنْ مَقَامًا وَعَبْدُهُ. مَقَامًا وَعَبْدُهُ.

عَلَيْهِ صَلَاتِي فِي تَوَجُّهَاتِي، مِنْ حَيْثُ تَعَدَّدَتُ أَنْفَاسِي وَسَاعَاتِي، أُهْدِيهَا إِلَيْهِ مُعَطَّرَةً، وَأَبْعَثُهَا إِلَيْهِ فَعَطَّرَةً، وَأَبْعَثُهَا إِلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ مُكَرَّرَةً.

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الذَّاتِ المُطَهَّرَةِ، وَالْحَضْرَةِ الكَرِيمَةِ أُبْلِّغُهَا مِنَ السَّلَامِ أَوْفَرَهُ، وَمِنَ التَّعْظِيمِ أَكْثَرَهُ، وَأَدْخِلْنِي فِي دَائِرِةِ مُحِبِّيهَا، المُنْبَسِطِينَ فِي مَرَاعِيهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي الْتَحَفَّ مِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ. مِنَ الكَمَالِ سَابِغَ بُرْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الأَعْظِم ذِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الأَعْظِم ذِي

المَرَاتِبِ العَالِيَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَرْبَابِ النُّفُوسِ الرَّاضِيَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الَّذِي فَاتَّحَهُ الْحَقُّ بِمُوَاصَلَتِهِ عِنْدَ نُزُولِهِ، بِعَائِدِهِ وَمَوْصُولِهِ، أَشْرَفِ مَنْ دَعَى بَعْدَ أَنْ دُعِيَ، وَرَعَى بَعْدَ أَنْ رُعِيَ، العَبْدِ الكَامِل فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، الْخَالِصِ المُخْلِصِ فِي الأعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ، رُوحِ جَسَدِ الكَوْنَيْنِ، وَعَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، الَّذِي تَشَرَّفَ بِوُجُودِهِ جَمِيعُ العَالَمِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّاةً يُنْزِلُهُ بِهَا أَعْلَا مَنَازِلِ القُرْبِ لَدَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اسْتَظَلُّ بِظِلُّهِ وَآوَى إِلَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَرِ الوُجُودِ الامْتِنَانِيِّ، وَرُوحِ سِرِّ العِلْمِ الفُرْقَانِیِّ، سَیِّدِی رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بِرَ اللهِ اللهِ الفُرْقَانِیِّ، سَیِّدِی رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِینِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِ وَعَلَیْهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِینَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ نَبِيٍّ وَأَكْرَمِ رَسُولٍ،

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الفُحُولِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ الْحَضْرَاتِ، وَسُلْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى المَبْسُوطَةِ فِي الوُجُودِ أَنْوَارُ كَمَالِهِ، وَعَلَى العِبَادِ المُقَرَّبِينَ مِنْ صَحْبِهِ وَآلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قُطْبِ الدَّائِرَةِ، الحبيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ الْمَتَكَاثِرَةُ، سَيِّدِنَا اللَّهِ الآيَاتُ البَاهِرَةُ، وَالمِنَنُ المُتَكَاثِرَةُ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَلْسِنَتُنَا لَهُ ذَاكِرَةً، وَلِمَعْرُوفِهِ شَاكِرَةً، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَنَاصَرَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَابِ الأَعْظَمِ فِي كَشْفِ المُهِمَّاتِ، وَالوُصُولِ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، سَيِّدِ المُهِمَّاتِ، وَالوُصُولِ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُرْسَلِينَ، وَحَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الصَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ إِنْسَانٍ، أَذْعَنَ لِسِيَادَتِهِ الثَّقَلَانِ، سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، سَيِّدِي رَسُولِ لِسِيَادَتِهِ الثَّقَلَانِ، سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ مَحْبُوبِ الجَنَانِ وَالأَرْكَانِ، صَلَّى اللهِ مَصَحَّدِهِ فِي كُلِّ آنٍ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ آنٍ، مَا تَعَاقَبَ الجَدِيدَانِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى القَلَمِ النُّورَانِيِّ، وَالدَّاعِي الرَّحْمَانِيِّ، وَشَاهِدِ مَشَاهِدِ العِلْمِ الأَقْدَسِ مِنَ النَّوْعِ الإنْسَانِيِّ، دَاعِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ إِلَى الْحَقِّ، وَالصَّادِقِ فِيمَا أَعْرَبَ بِكُنْهِ عِلْمِهِ وَنَطَقَ، أَفْضَلِ سَابِقِ سَبَقْ، وَأَعْدَلِ شَاهِدٍ صَدَقْ، أَشْرَفِ خَلْق اللهِ، السَّيِّدِ المُبَلِّغِ عَنْ مَوْلَاهُ، مِمَّا حَفِظَهُ وَوَعَاهُ، مَا أَبْصَرَ بِهِ الأَعْمَى بَعْدَ عَمَاهُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَصْلِ الأَصِيلِ فِي تَلَقَّى العِلْمِ مِنْ مَوْطِنِهِ، وَاسْتِخْرَاجِ الجَوْهَر مِنْ مَعْدَنِهِ، صَلَّى

الله وسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَسَلَامًا يَجْمَعَانِ المُصَلِّي عَلَى حَقَائِقِهِمَا، وَيَدْخُلُ بِهِمَا حَضْرَةَ الاتِّصَالِ بِالدَّائِرَةِ الوَّاسِعَةِ فِي مَشَاهِدِهَا، وَالقُوَّةِ الثَّاطِقَةِ فِي شَوَاهِدِهَا. الوَاسِعَةِ فِي مَشَاهِدِهَا، وَالقُوَّةِ النَّاطِقَةِ فِي شَوَاهِدِهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيبِ المُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّةِ الأَخْيَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاقِي أَعْلَا دَرَجَاتِ الشُّهُودِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرُّكَعِ السُّجُودِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ بَابِ العَطَايَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَعَيْنِ إِنْسَانِ الكَمَالَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَعَيْنِ إِنْسَانِ الكَمَالَاتِ الخَلْقِيَّةِ، سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، المُصْطَفَى الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الشَّافِعِ، وَالرَّسُولِ الجَّامِعِ، الَّذِي نَبَّأَتْنَا عُلُومُهُ الكُلِّيَّةُ، عَنِ اتِّصَالِ الجُامِعِ، الَّذِي نَبَّأَتْنَا عُلُومُهُ الكُلِّيَّةُ، عَنِ اتِّصَالِ الخُصُوصِيَّةِ، فِهُ المَرَاتِبِ القُرْبِيَّةِ، وَهُوَ الدَّاعِي الخُصُوصِيَّةِ، فِهُ المَرَاتِبِ القُرْبِيَّةِ، وَهُوَ الدَّاعِي الأَكْبَرُ بِلِسَانِهِ وَجَنَانِهِ وَأَرْكَانِهِ، إِلَى حَضَرَاتِ جُودِ الأَكْبَرُ بِلِسَانِهِ وَجَنَانِهِ وَأَرْكَانِهِ، إِلَى حَضَرَاتِ جُودِ الأَكْبَرُ بِلِسَانِهِ وَجَنَانِهِ وَأَرْكَانِهِ، إِلَى حَضَرَاتِ جُودِ

الله وَإِحْسَانِهِ، العَبْدِ الكَرِيمِ، الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، اللهِ وَإِحْسَانِهِ، العَبْدِ المُسْتَقِيمِ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيمِ الَّذِي مَسَاعِيهِ خَيْرُ المَسَاعِي، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ابنِ عَبْدِ اللهِ الجَامِعِ صِفَاتِ الكَمَالِ بِالنَّصِّ ابنِ عَبْدِ اللهِ الجَامِعِ صِفَاتِ الكَمَالِ بِالنَّصِّ الإِجْمَاعِيِّ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ مِنْ مُقْتَفٍ وَسَاعِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الْحَالِصِ، الَّذِي أُوتِي جَمِيعَ الفَضَائِلِ وَالْحَصَائِصِ، لَا يَسْتَطِيعُ اللِّسَانُ أَنْ يُعْرِبَ عَنْ مَعَانِيهِ، وَلَا تَقِفُ العُقُولُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الفَضْلِ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ وَأُوتِيَهُ، الحَبِيبُ الَّذِي يُحِبُّهُ مَوْلَاهُ، حُبَّا سَبَقَتْ بِهِ أَقْضِيتُهُ فِي عَالَمِ أَمْرِهِ فَكَانَ مَحْبُوبًا فِي مَبْدَاهُ وَمُنْتَهَاهُ، فَعَلَيْهِ شَرِيفُ السَّلَامِ وَأَرْكَى الصَّلَاةِ، فِي كُلِّ حَضْرَةٍ عَلَاها وَمَجْدٍ السَّلَامِ وَأَرْكَى الصَّلَاةِ، فِي كُلِّ حَضْرَةٍ عَلَاها وَمَجْدٍ السَّلَامِ وَأَرْكَى الصَّلَاةِ، فِي كُلِّ حَضْرَةٍ عَلَاها وَمَجْدٍ السَّلَامِ وَأَرْكَى الصَّلَاةِ، فِي كُلِّ حَضْرَةٍ عَلَاها وَمَجْدٍ

عَلَاهُ، مُتَضَاعِفَةَ التِّكْرَارِ، مُسْتَغْرِقَةً آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا انْحِصَارٍ، فِي كُلِّ نَفَسٍ، وَالنَّهَارِ، بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا انْحِصَارٍ، فِي كُلِّ نَفَسٍ، وَمَعَ كُلِّ خَاطِرٍ وَهَاجِسٍ هَجَسْ، تَعُودُ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِع، بِالمَدَدِ الوَافِرِ وَالجُودِ الهَامِع، وَعَلَى آلِهِ وَالسَّامِع، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ صَفْوَةِ الأَنَام، الكَرَام، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ صَفْوَةِ الأَنَام،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ مَقَامٍ، عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ، الإِمَامِ المُبِينِ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ العِلْمَ كُلُّ إِمَامٍ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَصْدَقِ رَسُولٍ، وَأَجْمَعِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَصْدَقِ رَسُولٍ، وَأَجْمَعِ حَامِلٍ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَصْدَقِ رَسُولٍ، وَأَجْمَعِ حَامِلٍ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَصْدَقِ رَسُولٍ، وَأَجْمَعِ حَامِلٍ اللهِ مَعَلَيْهِ وَمَلَ مَحَدِهِ وَمَنْ صَحَّتْ فِسْبَتُهُ إِلَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، السَّيِّدِ الكَرِيمِ، الأَبِ الشَّفِيقِ الرَّحِيمِ، صَلَاةً مُسْتَمِرَّةً لَا يُحْصِيهَا عَدَدُ، وَلَا تَنْتَهِي إِلَى حَدِّ، وَلَا تَنْتَهِي إِلَى حَدِّ، تَدُومُ بِهَا السَّلَامَةُ لِكُلِّ قَلْبِ سَلِيمٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ، الَّتِي جَمَعَتِ الْحَصَائِصَ الإِنْسَانِيَّةِ، وَاتَّصَفَتْ بِالصِّفَاتِ السَّنِيَّةِ، فَانْبَسَطَتْ أَسْرَارُ دَعْوَتِهَا فِي البَرِيَّةِ، حَضْرَةِ الاصْطِفَا وَالمُصَافَاةِ، الَّتِي بَرَزَ فِيهَا سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، دَاعِيَا إِلَى مَوْلَاهُ، بِصُورَتِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ مَعْنَاهُ، صَلَّةٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَعْنَاهُ، صَلَّةٍ مَا الله وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاهُ، صَلَّاةً أَشْرَفَ صَلَاةٍ، يَتْبَعُهَا مِنَ وَمَنْ وَالاهُ، صَلَاةً أَشْرَفَ صَلَاةٍ، يَتْبَعُهَا مِنَ التَّسْلِيمِ أَزْكَاهُ، وَتَعُمُّ بَرَكَاتُهَا مَنْ لَاذَ بِذَلِكَ الجَاهِ، التَّسْلِيمِ أَزْكَاهُ، وَتَعُمُّ بَرَكَاتُهَا مَنْ لَاذَ بِذَلِكَ الجَاهِ، مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَأَصْفِياهُ، وَعَلَى أَهْلِ الصِّدْقِ فِي حُبِّ الجَبِيبِ وَالمُوالَاةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ المُقَرَّبِ الَّذِي الرَّقَفَعَثُ رُتْبَتُهُ وَعَلَا مَقَامُهُ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ عُمَدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، الَّذِي اتَّصَلَتْ بِهِ أَرْوَاحُ مَنْ وَالاهُ، فِي حَضْرَةِ اصْطِفَاهُ، صَلَاةً وَسَلَامًا يَغْشَيَانِهِ وَمَنْ صَحِبَهُ وَأَحَبَّهُ وَاقْتَفَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ ظَهَرَتْ فِي الوُجُودِ بَرَكَاتُ إِمْدَادِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ فَازُوا مِنْهُ جِجَمِيلِ وِدَادِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَعْظَمِ فِي كُلِّ مَا مُولٍ، الحَبِيبِ الأَكْبَرِ الَّذِي خَتَمَ اللهُ بِهِ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُولٍ، الحَبِيبِ الأَكْبَرِ الَّذِي خَتَمَ اللهُ بِهِ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُولٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، رَسُولٍ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، الشَّادِقِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَدْرِ البُدُورِ، الحَبِيبِ الَّذِي كُلُّهُ نُورٌ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي الغَيْبَةِ وَالْحُشُور. وَالْحُشُور.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَامِعِ الكَمَالِ وَأَصْلِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَ سُبُلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبِيدِكَ الكِرَامِ، وَأَسْعَدِ خَلْقِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَوْمِ القِيَامِ، خَيْرِ الأَنَامِ، وَمَطْبَاحِ الظَّلَامِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَّنَامِ، وَمَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَعْلَامِ. الأَعْلَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الَّذِي يَبْلُغُ السَّائِلُ

بِهِ أَمَلَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ وَعَمِلَ عَمَلُهُ.

## الحِزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُهُ، فِي البَابِ الَّذِي ظَهَرَتْ فيهمْ آثَارُهُ، وَدِثَارُهُمْ دِثَارَهُ، فيهمْ آثَارُهُ، فَكَانَ شِعَارُهُمْ شِعَارَهُ، وَدِثَارُهُمْ دِثَارَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ وَأَحْبَارُهُ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ وَأَحْبَارُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي اتَّصَفَ بِجَمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ كُلِّهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَعْدِنُ الجُودِ وَأَهْلُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ شَمِلَهُ اتِّصَالُهُ وَصَحْبِهِ ومَنْ شَمِلَهُ اتِّصَالُهُ وَصَحْبِهِ ومَنْ شَمِلَهُ اتِّصَالُهُ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَمِلَهُ وَمُصْطَفَاهُ، وَوَصْلُهُ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى حَبِيبِهِ وَمُصْطَفَاهُ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الحَامِدِ المَحْمُودِ، صَاحِبِ اللَّهُمَّ وَعَلَى آلِهِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ المَعْقُودِ، وَالحَوْضِ المَوْرُودِ، وَعَلَى آلِهِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ المَعْقُودِ، وَالحَوْضِ المَوْرُودِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللَّوَاءِ اللَّهُمُودِ ﴾ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَبِيدِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّمْ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ فِي المَنْهَجِ السَّدِيدِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ بِجَمِيعِ وَظَائِفِ اللَّهُمَّ الْعِبَادَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ حَازُوا بِهِ مَرَاتِبَ السِّيَادَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيبِ الَّذِي فَتَحَ لِأُمَّتِهِ مِنَ السَّعَادَةِ مُغْلَقَ أَبْوَابِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ فَهِمُوا مِنَ الحَضْرَةِ الفُرْقَانِيَّةِ شَرِيفَ خِطَابِهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ لللهِ مَلَأَتِ القُلُوبَ وَالأَسْمَاعَ نَصَائِحُ تَذْكِيرِهِ، وَرَوَّحَتِ الأَرْوَاحَ بَشَائِرُ تَبْشِيرِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَعَ إِلَى مَوَاطِنِ أَمْرِهِ، وَوَقَفَ عِنْدَ مَوَارِدِ تَحْذِيرِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الوُصُولِ إِلَى حَضْرَةِ الامْتِنَانِ، وَإِمَامِ مِحْرَابِ القُرْبِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الإَمْتِنَانِ، وَإِمَامِ مِحْرَابِ القُرْبِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الإِحْسَانِ، العَبْدِ المَحْضِ الجَامِعِ لِأَوْصَافِ العُبُودِيَّةِ، سَيَّدِ المُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينِ وَأَشْرَفِ المُبُودِيَّةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنِ البَرِيَّةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الَّذِي رَقَى فِي العُبُودِيَّةِ أَعْلَا مَرَاتِبَهَا، وَذَاقَ مِنْ صَفَا خَمْرَةِ العُبُودِيَّةِ أَعْلَا مَرَاتِبَهَا، وَذَاقَ مِنْ صَفَا خَمْرَةِ التَّوْحِيدِ أَعْذَبَ مَشَارِبِهَا، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ التَّوْحِيدِ أَعْذَبَ مَشَارِبِهَا، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ أَنْبِيَاهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلْقِ مَنْزِلَةً

وَأَعْلَاهُمْ رُتْبَةً وَأُوْسَعِهِمْ جَاهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ وَارْتَضَاهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، الجَامِعِ صِفَاتِ المَحَاسِنِ الكَامِلَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ لَا تَزَالُ نُفُوسُهُمْ مُخْلِصَةً وَعَامِلَةً.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ الإِنْسِ وَالجَانَ، خُلَاصَةِ الْحَاصَّةِ مِنْ نَسْلِ عَدْنَانَ، سَيِّدِي رَسُولِ خُلَاصَةِ الْحَاصَّةِ مِنْ نَسْلِ عَدْنَانَ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ عُمُمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ المَرْفُوعِ فِي أَعْلَا مَكَانَةٍ وَمَكَانٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ وَمَكَانٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ وَبِدِينِهِ دَانَ، مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، الَّذِينَ وَبِدِينِهِ دَانَ، مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، الَّذِينَ غَمَرَتْهُمْ سَوَابِغُ الجُودِ وَالامْتِنَانِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ الَّذِي جَعَلُهُ اللهُ رَحْمَةً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ سَبِيلَهُ وَامْتَثَلَ حُكْمَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيبِ القَرِيبِ الطَّاهِرِ

المُطَهِّرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ مَعْشَرٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ ذِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ الْكَبِيرَةِ، وَأَشْرَفِ دَاعٍ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ تِلْكَ السِّيرَة، وَرَغِبَ إِلَيْهِ رَغْبَة مُتَعَلِّقٍ بِتِلْكَ الدَّائِرةِ المُنِيرَةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى حَبِيبِهِ المُقرَّبِ لَدَيْهِ وَرَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَسَلَّمَ عَلَى حَبِيبِهِ المُقرَّبِ لَدَيْهِ وَرَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَعَلَى مَنْهَجِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالِكِي مَنْهَجِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَسَالِكِي مَنْهَجِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَسَالِكِي مَنْهَجِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّسُولِ الكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المَخْصُوصِينَ بِالتَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ الَّذِي عَلَا فِي القُرْبِ مَقَامُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَمِلَهُ عَلَا فِي القُرْبِ مَقَامُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَمِلَهُ عَهْدُهُ وَذِمَامُهُ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ عَهْدُهُ وَذِمَامُهُ اللهُ بِالتَّاْيِيدِ، وَأَظْهَرَ عَلَى يَدَيْهِ سِرَّ التَّوْجِيدِ، أَكْرَمَهُ اللهُ بِالتَّاْيِيدِ، وَأَظْهَرَ عَلَى يَدَيْهِ سِرَّ التَّوْجِيدِ، فَصَعَد بِهِ كُلُّ عَبْدٍ سَعِيدٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ فَصَعَد بِهِ كُلُّ عَبْدٍ سَعِيدٍ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ أَجَلِّ شَافِعٍ وَأَعْظَمِ شَهِيدٍ، وَعَلَى آلِهِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَجَلِّ شَافِعٍ وَأَعْظَمِ شَهِيدٍ، وَعَلَى آلِهِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَجَلِّ شَافِعٍ وَأَعْظَمِ شَهِيدٍ، وَعَلَى آلِهِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَجَلِّ شَافِعٍ وَأَعْظَمِ شَهِيدٍ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ السَّدِيدَ.

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى إِمَامِ مِحْرَابِ أَمْرِهِ، وَمَوْطِنِ مَدَدِهِ وَسِرِّهِ، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الحَائِزِ مِنَ المَجْدِ مَرَاتِبَ فَخْرِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ عَلَى أَثْرِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَجَمِ وَالعَرَبِ، وَعَلَى أَشْرَفِ العَجَمِ وَالعَرَبِ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ لَهُ صَحِبُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الأَحْبَابِ وَأَجَلِّ الوَّسَائِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَائِزِينَ شِرِيفَ الشَّمَائِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَائِزِينَ شِرِيفَ الشَّمَائِلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ اللَّوَاءِ وَالوَسِيلَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُخْتَارِ، وَعَلَى

آلِهِ وَمَنْ بِهِمُ اقْتَدَى وَعَلَى مِنْهَاجِهِمْ سَارَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَرْجُوَّةِ شَفَاعَتُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ جَمَعَتُهُ دَائِرَتُهُ.

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ عَبِيدِهِ وَأَجَلَّ خَدَمِهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الأَمِينِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُقْتَدَانَا، الَّذِي بِالحَقِّ دَعَانَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى الحَقِّ أَعْوَانَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ نَبِيٍّ وَأَجَلِّ مُرْسَلٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ فِيمَا يَقُولُ وَيَفْعَلُ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ الَّذِي اجْتَمَعَتْ صِفَاتُ الكَمَالِ فِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الجَتَمَعَتْ صِفَاتُ الكَمَالِ فِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الجَتَمَعَتْ صِفَاتُ الكَمَالِ فِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَمَنْ يُوَالِيهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ الهَادِي اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهِادِي اللَّالِيلِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ تِلْكَ السَّبِيلَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَحْمُودِ فِي جَمِيعِ خِصَالِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَآلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ أَنْبِيَاهُ، وَاللهُ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَصَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الكَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ فِي كُلِّ حَالِ.

اللَّهُمَّ اهْدِ شَرِيفَ تَحِيَّاتِي، إِلَى أَشْرَفِ سَادَاتِي، سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ المَرْجُوِّ لِدَفْعِ مُعِمَّدِي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ المَرْجُوِّ لِدَفْعِ مُهِمَّاتِي، وَبَلِّغْ آلَهُ وَصَحْبَهُ جَمِيعَ تَسْلِيمَاتِي.

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّادِقِينَ فِي مُوَالَاتِهِ. آلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّادِقِينَ فِي مُوَالَاتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ المَحَامِدِ كُلِّهَا، فَهُوَ مَحْمُودُهَا وَحَامِدُهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينَ سَبِيلَهُ وَالمُوَحِّدِينَ قَوَاعِدَهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الوَاصِلِ إِلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الوَاصِلِ إِلَى أَعْلَا رَفِيقٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرٍ فَرِيقٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ خِصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَالكَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ فِي الشَّرَفِ وَالكَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ فِي النَّيَّاتِ وَالأَفْعَالِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الجَامِعِ صِفَاتِ الكَمَالِ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ

كُلِّ صَادِقٍ وَصِدِّيقِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيبِ الشَّافِعِ المُشَفَّعِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ لِلآثَارِ يَتْبَعُ، صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ عَبْدٍ صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبَهُ لَدَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ صَدَقَ فِي حُبِّهِ وَبَذَلَ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَشِيرِ المُبَشِّرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ نُجُومِ الاهْتِدَاءِ لِكُلِّ مُسْتَبْصِرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ اللَّمِينِ، وَالعَبْدِ الوَجِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ مَوَالِيهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْبُوبِ قَلْبِي وَغَايَةِ آمَالِي، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ لَهُ مُحِبُ وَمُوَالِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الجَامِعِ لِأَوْصَافِ الكَمَالِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَكُلِّ مُحِبِّ وَمُوَالٍ.

صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ أَنْبِيَاهُ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ وَصَحْبِهِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَا الشَّهُ فِي القُرْبِ مَرَاتِبَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ وَافَقَتْ مَطَالِبُهُمْ مَطَالِبَهُ.

انْتَهَتِ الصَّلَوَاتُ المُبَارَكَاتُ، وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

## هِذِهِ الصَّلَاةُ العَظِيمَةُ مَنْسُوبَةٌ لِلإِمَامِ الْحَبِيبِ أَحْمَدِ بِنِ زَيْنِ الْحَبَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيَّكَ وَصَفِيِّكَ وَوَلِيَّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ، الحبيبِ المُبَارَكِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، عَدَدَ كُلِّ ذِي عَدَدٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَوَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ، وَعَدَدَ ضَرْبِ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الأَشْيَاءِ المَعْدُودَاتِ الكَائِنَاتِ المَعْلُومَاتِ وَالمَفْهُومَاتِ وَالمَسْمُوعَاتِ وَالمَنْظُورَاتِ وَالمَوْزُونَاتِ وَالبَسِيطَاتِ وَالمُرَكَّبَاتِ، وَمَا لَا يُرَى فِي كُلِّ زَمَانِ وَأُوَانِ وَوَقْتٍ وَحِينِ، فِي مِثْلِ عَدَدِ مَعْدُودَاتِ أَجْنَاسِ الأَشْيَاءِ المُخْتَلِفَاتِ مِنْ جَمِيعِ الكَائِنَاتِ، وَفِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ أَطْرَفَ بِهَا

الأوَّلُونَ وَالآخَرُونَ عَدَدَ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ نَظْرَةٍ عَدَدَ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ خَطْرَةٍ عَدَدَ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ لَمْحَةٍ عَدَدَ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ نَفَسٍ عَدَدَ ذَلِكَ، مِن ابْتِدَاءِ المَخْلُوقَاتِ إِلَى يَوْمِ المِيقَاتِ، عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ يُضْرَبُ فِي مِثْلِ عَدَدِ الأَشْيَاءِ أَبَدَ الآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَدَدَ ضَرْبِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مِثْل صَلَوَاتِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالعَرْشِ وَالْأَرَضِينَ، مِنْ أُوَّلِ المَخْلُوقِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَعَدَدَ ضَرْبِ مَجْمُوعِ ذَلِكَ كُلُّهِ فِي مِثْلِ عَدَدِ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَجِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ عَدَدَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزيدَهُ عَدَدَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَدَدَ ذَلِكَ، وَالْحُمْدُ للهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا عَدَدَ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ عَدَدَ ذَلِكَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

عَدَدَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ، لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيُّ وَلِوَالِدَيُّ وَلِوَالِدَيُّ وَلِادِهِمْ وَلِمَشَايِخِي وَمَنْ يَلُوذُ بِي وَإِخْوَتِي وَالِدَيِّ وَلِمَنْ اَلْوضانِي وَلِمَنْ أَنْشَأَ وَأَقَارِبِي، وَلِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيَّ وَلِمَنْ أَوْصَانِي وَلِمَنْ أَنْشَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ.

اللَّهُمَّ بِحَقِّهِ وَبَرَكَتِهِ وَفَضْلِهِ أَتَوَجَّهُ وَأَتَوَسَّلُ بِهِ أَنْ تُبَلِّعَنِي إِرَادَتِي وَتَتَوَلَّى إِعَانَتِي وَتَغْفِرَ زَلَّتِي وَتُؤْفِسَ وَحْشَتِي وَتَقْضِيَ حَوَائِجِي كُلَّهَا قَضَاءً يَكُونُ لِي فِيهِ وَحْشَتِي وَتَقْضِيَ حَوَائِجِي كُلَّهَا قَضَاءً يَكُونُ لِي فِيهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مَحْفُوفاً بِالرِّعَايَةِ، مَلْحُوظاً خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مَحْفُوفاً بِالرِّعَايَةِ، مَلْحُوظاً بِخَصَائِصِ العِنَايَةِ، مَحْفُوظاً مِنْ جَمِيعِ الآفَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأَمِينِ، المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ، صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا مَا فَحُنُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأُخْرَانَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لِقَلْبِي طِبَّاً وَدَوَاءً، وَلِبَصَرِي نُورًا وَضِيَاءً، وَلِبَدَنِي عَافِيَةً وَشِفَاءً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

## وَهَذِهِ ثَلَاثُ صِيَغٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلحَبِيبِ مُحَمَّدِ بنِ عَيْدَرُوسِ الْحَبَشِيِّ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِلحَبِيبِ مُحَمَّدِ بنِ عَيْدَرُوسِ الْحَبَشِيِّ، نَفَعَ اللهُ بِهِ آمِين

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُذْهِبُ بِهَا أُحْزَانِي، وَتُثَبِّتُ بِهَا جَنَانِي، وَتُطَهِّرُ بِهَا لِسَانِي، وَتُقَوِّي بِهَا أَرْكَانِي، وَأَتَقَلُّبُ بِسِرِّهَا فِيمَا عَنَانِي، فِي سِرِّي وَإِعْلَانِي، وَتَعُودُ بَرَكَاتُهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِي وَأُوْلَادِي وَإِخْوَانِي، وَقَرَابَاتِي وَأَصْحَابِي وَجِيرَانِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّعَمِ الَّتِي أَفَضْتَهَا عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قُلُوبِ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِي سَيِّدِنَا مُحَمَّداً وَتُرْضِي آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتُقَرِّبُنَا بِهَا إِلَيْكَ وَإِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَتُقَرِّبُنَا بِهَا إلَيْكَ وَإِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ. الرَّاحِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى الشَّمْسِ المُنِيرَةِ، المُعَبَّرِ عَنْهَا بِحِجَابِ الغِيرَةِ، فِي الفَرْقِ وَالجَمْعِ، وَالعَطَاءِ وَالمَنْعِ، وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، فَهُوَ الوَاسِطَةُ العُظْمَى، فِي جَمِيعِ مَظَاهِرِ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَا، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ المُتَدَرِّعِينَ بِأَنْوَارِ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ، المُتَلَقِّينَ مِنْهُ بِكُلِّ آلَةٍ فِي كُلِّ حَالَةٍ، حَتَّى نَابُوا عَنْهُ فِي مَقَامِ الدَّلَالَةِ، وَتَحَمُّلِ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ، وَعَلَى صَحْبِهِ نُجُومِ الاهْتِدَاءِ وَمَعَالِمِ الاقْتِدَاءِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، إِلَى لِقَاءِ الرَّحْمَنِ يَا أُرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.